

# أحكام المجها و وفضائله

تائيف سُلطان العُسَاء العسترين عباليسلام عزالدين عبد العَزيز بزعبد السَّكِمى المتوف سَسَنَة ١٦٠ هِمَيَة

> عتب بق إيا دخيب الألطبّاع



كَارُ آلفِكُ بِّرِ يَشْنَ دُ شُورَتِ أَ كارُ الفِكِرِ المُعُمَّاصِرُ تَرَدِثُ - يُسِنَانُ

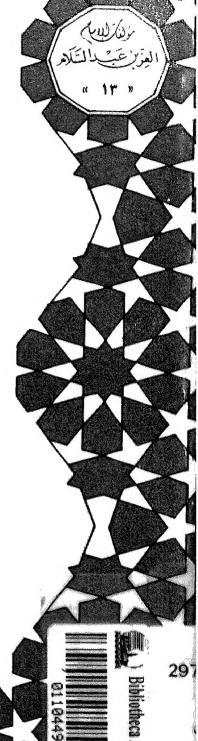

#### الحقّق إياد خالد الطباع

ولد عام ١٣٨٤ هـ ١٩٦٢ م في دمشق .

حسل على إجارة في الاقتصاد والتجارة من جامعة دمشق .

عضو مجلس إدارة جمعيّة المكتبات والوشائق في الجمهورية العربية السورية سابقاً.

عصو في الاتحساد العربي للمكتبسات والعلومات .

عسو في اللجنسة الأوربيسة لمكتبى الشرق الأوسط ، مالكوم الدولية .

عمل رئيساً لقمم الإعارة ، تم رئيساً لفسم فهرسة الخطوطات في مكتسة الأسد الوطنية ، ومديراً مسائيا فيها .

يعمل الان رئيساً لقسم التروبيد في مركز حمة الماجد للثقافة والتراث بدني .

كنب مقالات عدة في دوريات عربية ، وصدر لسه أول كتباب عبام ١٤٠٦ هـ المملة لخناب السيبوطي ( مفحيات الأقران في مهيات القران) ، ثم ختاب اس أني الدسا ( الإحلاس والسيبة ) عبام ١٤١٣ هـ ١٩٩٢ م ، ثم علم على حم ماللمر بن عبد السلام من إثار مبعزه في المحتبات المسالمية لمحتها ونشرها ، وسنخيل في نحو خسة عشر دناراً بإدريالله .

بِئِيلًا اللَّهُ السَّمْ اللَّهُ السَّمْ اللَّهُ السَّمْ اللَّهُ السَّمْ اللَّهُ السَّمْ اللَّهُ السَّمْ اللَّ

أحكام الجهاد وفضائله

أحكام الجهاد وفضائله/ تأليف العزبن عبد السلام عز الدين عبد العزيزبن عبد السلام السلمي ؟ تحقيق إياد خالد الطباع - - دمسق: دار الفكر ، ١٩٩٦ . - ٨٨ص ؛ ٢٥ سم . -(مؤلفات العزبن عبد السلام ؛ ١٣) ١-٧, ٢١٦ ع ب د أ ٢ - العنوان ٣ - ابن عبد السلام ٤ - الطباع ٥ - السلسلة ع - ١٩٩٢/١٠/١٤٥١ 297.72 P - 2 P

مُؤُنْدُ لَلِيلِ العِزِّبِ عَبِّ دالسَّكِرِمِ ( ١٣ )

# أحكام المجها ووفضائله

تائيف سُلطان العُسُاء العسترين عباليسلام عزالدين عبد العَرْيْن عَبْدالسَّكِي المترف سَسَانة ، ١٦ هِيَة

> عنب إياد خيب الألطبّاع

دَارُ ٱلفِكْمِرِ يَمَشْق شُورِيَة

کارُاً لفِے ْراَ لمُعُاصِرُ جبروٹ ۔ ہستان

الرقم الاصطلاحي: ١٠٩٣,٠١١ الرقم الدولي: 8-320-1-57547

الرقم الموضوعي : ٢٤٠ الموضوع: العقيدة وأصول الدين

العنوان: أحكام الجهاد وفضائله

التأليف: العزبن عبد السلام

التحقيق: إياد خالد الطباع

الصف التصويري: دار الفكر - دمشق

التنفيذالطباعي: المطبعة العلمية - دمشق

عدد الصفحات: ٨٨ ص

قياس الصفحة: ٢٥×١٧ سم

عدد النسخ: ١٠٠٠ نسخة

#### جميع الحقوق محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرثي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطى من

#### دار الفكر بدمشق

برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد سورية - دمشق - ص.ب (٩٦٢).

برقياً: فكر

فاکس ۲۲۳۹۷۱٦

ماتف ۲۲۱۱۱۲۷، ۱۲۲۳۹۷۱۷

http://www.Fikr.com/ E-Mail: Info @Fikr.com الطبعة الأولى 1417م - 1996م

# بسم الله الرَّحمن الرَّحيم تهيد

والصَّلاةُ والسَّلام على سيِّد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد ، فقد قال الله تعالى في كتابه المكرَّم : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلُ الْكُمِّم عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُم مِن عَذَابِ أَلِيم ﴿ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ ورَسولِهِ وتُجاهِدونَ فِي سَبيلِ اللهِ بِأُمُوالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خَيرٌ لَكُم إِنْ كُنْتُم تَعْلَمُونَ ﴿ يَغْفِرُ لَكُم فِي سَبيلِ اللهِ بِأُمُوالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خَيرٌ لَكُم إِنْ كُنْتُم تَعْلَمُونَ ﴿ يَغْفِرُ لَكُم فَي سَبيلِ اللهِ بِأُمُوالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خَيرٌ لَكُم إِنْ كُنْتُم تَعْلَمُونَ ﴿ يَغْفِرُ لَكُم فَي سَبيلِ اللهِ بِأُمُوالِكُم وَنفُرِي مِن تَحْتِها الأَنْهارُ ومَساكِنَ طَيِّبَةً في جَنّاتِ فَدُن ذَلِكَ هُو الفَوزُ العَظِيمُ ﴿ وَأَخْرَى تُحِبُّونَها نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَريبٌ وبَشِيرِ عَلَيْ فَلْ اللهِ وَفَتْحٌ قَريبٌ وبَشِيرِ اللهُ وفَتْحٌ قَريبٌ وبَشِيرِ اللهُ عَنْ اللهِ وفَتْحٌ قَريبٌ وبَشِيرٍ اللهُ عَنْ اللهِ وفَتْحٌ قَريبٌ وبَشِيرٍ اللهِ عَنْ اللهِ وفَتْحٌ قَريبٌ وبَشِيرٍ اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَيْ اللهِ إِللهِ إِللهِ إِلَيْ اللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِلهُ إِللهِ إِلَيْ اللهِ إِللهِ إِلْهُ إِللهُ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِلهُ إِلَيْدِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهِ إِلَّهُ إِلْهُ إِللهِ إِللهِ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلْهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهِ إِللهِ إِلْهُ إِلْهُ إِللهُ إِلْهُ إِلْهُ إِللهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِللهُ إِللهُ إِلْهُ إِللهِ اللهِ اللهُ اللهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا اللهُ اللهُ إِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلْهُ اللهُ اللهُ

وقال جلَّ وعلا : ﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُم وأموالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ ويُقْتَلُونَ وَعُداً عَلَيهِ حَقَّا فِي التَّوراةِ والإنجيلِ والقُرآنِ ومَن أوفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِروا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بِايَعْتُمْ بِهِ وَلاِنجيلِ والقُرآنِ ومَن أوفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِروا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بِايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الفَوزُ العَظيمُ ﴿ التَّائِبُونَ العابِدونَ الحَامِدونَ السَّائِحونَ الرَّاكِعونَ السَّاجِدونَ الآمِرونَ بِالْمَعْروفِ والنَّاهونَ عَنِ الْمُنْكَرِ والحَافِظُونَ لِحُدودِ اللهِ وَبَشِّر الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ التَّوبة : ١١٢-١١٢ ] .

ويذكر ابنُ جرير في (تفسيره) أنَّ الآية نزلت في بيعة العقبة ، وحكمها عام في كلَّ مؤمن مجاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة ؛ قال بعضهم : ماأكرمَ

الله ! فإن أنفسنا هو خالقها ، وأموالنا هو رازقها ، ثم وهبها لنا ثم اشتراها منا بهذا الثمن الغالي ، فإنها صفقة رابحة ، ويذكر القرطبيّ عن الحسن قال : « مرّ أعرابيّ على النّبي عَيِّلِيَّةٍ وهو يقرأ هذه الآية : ﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُم ﴾ ، فقال : كلام من هذا ؟.. قال : كلام الله . قال : بيع والله مربح لانقيله ونستقيله » فخرج إلى الغزو فاستشهد (۱) .

لذلك كان للجهاد الأجر الجزيل ، والثّوابُ الفضيل ، لما فيه من إعلاء لكلمة الله ، ونشر لدينه القويم ؛ فحشد له حُكّام المسلمين الحشود والجوع ، وجنّدوا له الجيوش والأجناد ، ففتحت الفتوحات ؛ وامتدّت لتشمل مشارق الأرض ومغاربها ، ناشرة حُكمَ العدل والمساواة ، ومزيلة ظلم الجبروت والطغيان .

ولما كان للجهاد هذه الفضائل ؛ فقد اعتنى أمَّة السَّلف بالتَّصنيف فيه ، والكتابة في محاسنه وأساليبه ، مبيّنين أحكامَه الشَّرعيّة للغازي ؛ قبل الغزو وبعده ؛ بدءاً من إذن الوالدين حتى الشّهادة في سبيل الله .

ويعرّف العلاّمة صدّيق حسن خان (علم الجهاد) بأنّه «علم تُعرف به أحوالُ الحروب ، وكيفية ترتيب العساكر والجنود ، واستعال الأسلحة ، ونحو ذلك ، وهو بابّ من أبواب الفقه ، تذكر فيه أحكامُه الشَّرعيّة . وقد بيّنوا أحواله العادية ، وقواعده الْحُكمية في كتب مستقلّة ، وصحف مفردة لذلك ؛

<sup>(</sup>١) انظر ( الاجتهاد في طلب الجهاد ) للحافظ المسرعاد الدين ابن كثير ، والتعليق عليه : ٦٦ .

ولم يذكره أصحاب الموضوعات بلفظ (علم الجهاد) ، ولكنَّهم ذكروه ضمن علوم ، (كعلم ترتيب العساكر) و (علم آلات الحرب) ونحو ذلك »(١).

ويتّصل به (علم الآلات الحربية) الذي يعرّفه بأنّه «علم يتعرّف به كيفيّة اتّخاذِ الآلات الحربيّة كالمنجنيق وغيرها ؛ وهو من فروع علم الهندسة ؛ ومنفعته ظاهرة . وهذا العلم أحد أركان الدّين لتوقّف أمرِ الجهاد عليه ولابن موسى بن شاكر كتاب مفيد في هذا العلم ، وينبغي أن يضاف (علم رمي القوس والبنادق) و ( رمي المدافع) وما حدث في هذا الزمان من الآلات الحربية الجديدة التي لا تحصى إلى هذا العلم ، وأن ينبّه على أنّ أمثال ذلك العلم قسمان : علم وضعها وصنعتها ، وعلم استعالها . وفيه كتب ، وهو داخل في عموم قوله تعالى : ﴿ وأعدّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِن قُوّةٍ ﴾ الآية ( الأنفال : ١٠/٨ ) .

وأما (علم ترتيب العساكر) فهو علم باحث عن قود الجيش وترتيبهم ، ونصب الرؤساء لضبط أموالهم وتهيئة أرزاقهم ، وتمييز الشجاع عن الجبان ، والقوي عن الضعيف ، وأن يُحسن إلى الأقوياء والشجعان فوق إحسان الضعفان من الأقران ، ثم يستيل قلوب الشَّجعان بأنواع اللطف والإحسان ، ثم يهيء لهم ألبسة الحروب والسلاح ، ثم يأمر كلاً منهم بالزَّهد والصَّلاح ، ليفوزوا بالخير والفلاح ويأمرهم أن لا يظلموا ولا ينقضوا عهداً ولا يهملوا ركناً من أركان الشريعة ، فإنَّه إلى استئصال الدولة ذريعة .

وينبغي أن يكونَ موضوعُ هذا العلم ماذكره الحكماء في كتب ( التعابي الحربية ) : وهو علمٌ يبحث فيه عن ترتيب الصفوف يوم الزحف ، وخواص

<sup>(</sup>١) ( العبرة مما جاء في الغزو والشَّهادة والهجرة ) لصدِّيق حسن خان : ٤ .

أشكال التعابي ، وأحوال ترتيب الرجال ، وكيفية ترتيب الرجال ، وكيفية تسوية صفوف القتال أزواجاً وأفراداً ، وتعيين أعداد الصفوف وأعداد الرجال في كلِّ صف منها ، وهيئة الصفوف إما : على التدوير أو التثليث أو التربيع إلى غير ذلك مما تقتضيه الأحوال ، وبينوا أنَّ رعاية الترتيب المذكور ظَفَرٌ بالمرام ، ونصرة على الأعداء اللئام ؛ ولا يكون مغلوباً أبداً بإذن الله تعالى ، إلا أنَّ العلماء أخفوا هذا العلم وضنوا به عن الأغيار (۱) ..

#### المؤلَّفات في الجهاد :

صنّف سلفنا الصّالح مئات الكتب في الجهاد ، والخيل ، والرماية ، والفتوحات .

وقد ألف الأستاذ كوركيس عواد كتاباً عظيماً في ذلك أسماه (مصادر التراث العسكري عند العرب) في ثلاث مجلدات ؛ جمع فيه «أسماء مؤلفات ومباحث ، تصف : الجندية ، والحروب ، والوقائع العسكرية ، والمغازي ، والفتوحات الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها ، وأحكام الحرب والجهاد ، وصفة الآلات الحربية ، وصنوف الأسلحة ، والسفن والمراكب والأساطيل في العصر الإسلامي ، والألفاظ والمصطلحات العسكرية عند العرب ، وتراجم وسير أعلام قادة الجيوش وعظهاء الفاتحين العرب الأقدمين ، والفروسية ، وما وضع من مصنفات في الخيل ، بصفة كونها أهم وسائل النقل البري العسكري في تلك الأزمنة ، وما يتصل بالخيل من بيطرة ، وقد أدخل تجوزاً العسكري في تلك الأزمنة ، وما يتصل بالخيل من بيطرة ، وقد أدخل تجوزاً

<sup>(</sup>١) المصدر السابق: ٥.

شؤون الصيد ، ذلك أن أصحابه يستخدمون ضروباً من السلاح القديم ، كا تناول موضوع الرماية ، وعني بتتبع ما كتب عن القلاع والحصون ، وأسوار المدن وأبوابها وخنادقها ، وسائر أنواع التحصينات ، كا استجمع المصادر المتعلقة بأيام العرب في الجاهلية والإسلام ، وبالحروب الصليبية ، والحروب مع الروم ، وثورة الزنج ، ودور المرأة في أثناء الحروب ، ومعاهدات الصلح ، وما يتصل بالأسرى ، والغنائم ، إلى غير ذلك من الموضوعات ؛ أما المراجع التي وما يتمل بالأسرى ، والغنائم ، إلى غير ذلك من الموضوعات ؛ أما المراجع التي تتناول فنون الحرب الحديثة فإنها تخرج عن نطاق هذا الكتاب »(۱) .

وقد ذكر في هذا الكتاب ( ٦٧٣٣ ) عنوان كتاب عربي ، و ( ٨٣٧ ) عنوان كتاب أجنبي ، مما يندرج في الأنواع المذكورة آنفاً .

وفيا يختص بالجهاد خاصة فقد ذكر محققا كتاب ابن النَّحاس ( مشارع الأَشواق ) في مقدِّمتها بعض الكتب التي ألَّفها السَّلفُ في ذلك ، فكان عدَّتها ( ٦٨ ) عنواناً .

وقد يسَّر الله لي جمعَ قائمة ذيَّلت فيها على المحققين الفاضلين ؛ رتبتُها حسبَ وفاة المؤلِّفين ؛ وهي :

۱ \_ کتاب السّیر ، لإبراهیم بن محمد الفزاري (  $- ۱۸٦ )^{(7)}$  .

٢ \_ كتاب الخيل ، لأبي عبيدة مَعْمَر بن المثنّى ( - ٢٠٩ ) (٣) .

<sup>(</sup>١) ( مصادر التراث العسكري ) ٤/١ . ٥

<sup>(</sup>٢) طبع بدراسة وتحقيق الأستاذ الدكتور فاروق حمادة ، في مؤسسة الرسالة ببيروت سنة ١٤٠٨ = ١٩٨٧ م .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن النحاس في ( مشارع الأشواق ) ٣٤٩/١ و٣٥١ .

- $^{-}$  كتاب الصوائف ، لحمد بن عائذ بن أحمد القرشي المدمشقي (  $^{(1)}$  .
  - ٤ \_ كتاب الجهاد ، لابن أبي الدنيا ( ٢٨١ )<sup>(٢)</sup> .
- ٥ ـ كتاب الجهاد ، أو سبعون حديثاً في الجهاد ، لأبي عبد الله عبيد الله بن
   محمد العكبري ، المعروف بابن بطّة الحنبلي ( ٣٨٧ ) (٣) .
- ٦ ـ كتاب في فضل الجهاد ، لجمد السرّين طاهر بن نصر الله بن جهبل ( ١٠ ) ، ألّفه للسلطان نور الدين الشهيد (٤) .
- ٧ أربعون حديثاً في فضل الجهاد والجاهدين ، لأبي الفرج المقري الواسطي ( من علماء القرن السادس ) (٥) .
  - ٨ فضل الجهاد ، لعبد الغني المقدسي ( ٦٠٠) .
- ٩ ـ كتاب تأويل آي الجهاد ، لفخر الدين أبي منصور عبد الرحمن بن

<sup>(</sup>١) ذكره ابن جماعة الكناني في ( مستند الأجناد في آلات الجهاد ) : ٧٤ ؛ وهو من الكتب المفقودة .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن النحاس في ( مشارع الأشواق ) ٢٦٧/١ ، والنهبي في ( سير أعلام النبلاء ) ٤٠٢/١٣

<sup>(</sup>٣) طبع بتحقيق ودراسة يسري عبد الغني البشري ، بمكتبة القرآن بالقاهرة سنة ١٩٨٩ م .

<sup>(</sup>٤) (كشف الظنون ) ١٢٧٥/٢ ، و ( معجم المؤلفين ) ٣٩/٥ .

<sup>(°)</sup> منه نسخة في الظاهرية برقم : حديث ( ٢٧٩ ) ، الورقة ( ١٦٩ ـ ١٧٧ ) . ( فهرس مخطوطات الحديث بالظاهرية ) : ١٩٠ .

<sup>(</sup>٦) منه نسخة بالظاهرية ، برقم مجموع ( ١٧\_٣٣ ) .

محمد بن هبة الله ( - ٦٢٠ ) ، المعروف بالفخر ابن عساكر ؛ النقيـه الشافعي الكبير ، وشيخ العز بن عبد السلام (١) .

11

١٠ ـ الإنجاد في أبواب ( أحكام ) الجهاد ، لأبي عبد الله محمد بن عيسى الأزدي القرطبي ، ابن أصبغ ( - ٦٢٠ )(٢) .

البخاري البخاري البخاري ، لأحمد بن عبد الواحد المقدسي البخاري ( $^{(7)}$ ) .

١٢ - كتاب في علم الفروسية ، لبدر الدين بكتوت الرماح الخازنداري المالكي الظاهري ، نائب الإسكندرية ( - ٧١١ )(٤) .

١٣ - مختصر في فضل الجهاد ، لحمد بن إبراهيم ، ابن جماعة الكناني ( - ٧٣٣ ) (٥) .

السؤول في سابقة الخيل ، للحسين بن محمد الحسيني ، كُتب عام الح $^{(7)}$ .

(١) ذكره ابن النحاس في ( مشارع الأشواق ) ٦٨٧/٢ و ٧٧٣ .

<sup>(</sup>٢) من نسختان خطّيتان مصوّرتان في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي برقم ( ٢٦٥١ ) و ( ٣١٦٧ ) .

<sup>(</sup>٣) طبع بتحقيق وتخريج مبارك بن سيف الهاجري في الدار السَّلفية بالكويت ، سنة ١٩٨٨ م .

<sup>(</sup>٤) ( تاريخ الأدب العربي ) لبروكلمان القسم ٦ ( ١١\_١١ )/٥٦٠ .

<sup>(</sup>٥) طبع بتحقيق وشرح أسامة النقشبندي ، ملحقاً بكتاب ( مستند الأجناد في آلات الجهاد ) للؤلف نفسه .

<sup>(</sup>٦) ( تاريخ الأدب العربي ) لبروكلمان القسم ٦ ( ١١\_١١ )/٥٦٠ .

١٥ ـ تحفة المجاهدين في العمل بالميادين ، للاجين بن عبد الله الذهبي حسام الدين الطرابلسي ( – ٧٣٨ )(١)

17 ـ الأدلَّـة الرسميـة في التعـابي الحربيـة ، لمحمـد بن منجلي النـاصري ( - ٧٧٨ ) ، وهو كبير حراس السلطان الملك الأشرف شعبان (٢) .

١٧ \_ التدبيرات السلطانية في سياسة الصنائع الحربية ، للمؤلف السابق (٦) .

١٨ ـ الحيل في الحروب وفتح المدائن وحفظ الدروب ، للمؤلف السابق (٤) .

١٩ \_ الأحكام الملوكية وضُوابط الناموسية في فن القتال في البحر ، للمؤلف السابق (٥) .

٢٠ ـ تحفة المجاهدين في العمل بالميادين ، لمحمد بن الأمير لاجين بن عبد الله الذهبي الطرابلسي الحسامي ( - نحو ٧٨٠) .

٢١ ـ غاية المقصود في العلم والعمل بالبنود ، للمؤلف السابق (٧) .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق : ٦ ( ١١٠ )/٥٦١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق : ٦ ( ١١ ـ ١١ )/٢٢٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق : ٦ ( ١١-١١ )/٥٦٣ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ، ووقع فيه « الألم » بدل « العلم » وهو خطأ ناتج عن الترجمة ، صوّبناه من ( مصادر التراث العسكري عند العرب ) ٦٤/٢ .

٢٢ ـ كتاب مبارك يشتمل على بنود الرماح وغيرها من الفوائد والميادين ، للمؤلف السابق (١) .

٢٣ ـ بغية المرام وغاية الغرام ، لطَيْبُغا الأشرفي البكلميشي اليوناني ( - ٧٩٧ ) (٢)

٢٤ ـ كتاب في الجهاد والفروسية وفنون الآداب الحربية ، للمؤلف السابق (٣) .

٢٥ ـ الحجة والبرهان على فتيان هذا الزمان ، لصفي الدّين إدريس بن بيدكين التركاني الحنفي ، كتب حوالي ( ٨٠٠ )

البدائع والأسرار في حقيقة الرَّد والانتصار وغامض ما اجتمعت عليه الرَّماة في الأمصار ، لأبي بكر محمد بن علي بن أصبع الهروي (0) .

٢٧ ـ نهاية السؤل والأمنية في تعلَّم ( تعليم ) أعمال الفروسية ، لنجم الدِّين محمد بن عيسى بن إسماعيل الأحدب الأقصرائي أو ( الأقسرائي ) الحنفي ( - ٧٥٠ ) ، وقيل إنه ألَّفه نحو سنة ( ٨٠٨ ) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق : ٦ ( ١١-١١ )/٥٦١ ، و ( مصادر التراث العسكري عند العرب ) ١٢٧/١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق : ٦ (١١-١١)/٥٦٠ .

<sup>(</sup>٤) بروكامان : ٦ ( ١٠ ـ ١١ )/ ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق : ٦ ( ١٠-١١ )/٥٠ ، و ( مصادر التراث العسكري ) ١١٧/١ ، ولهذا الكتاب أهمية كبرى في تعلَّم فن الأقواس الأندلسية ، والتي كانت على العكس مما هو معروف عن الأقواس العربية .

<sup>(</sup>٦) حقق هذا الكتاب لطف الحق في رسالة دكتوراة من جامعة لندن سنة ( ١٩٥٦ ) ، وحقَّقه =

٢٨ ـ مشارع الأشواق إلى مصارع العُشّاق ومثير الغرام إلى دار السلام ( في فضائل الجهاد ) ، لأبي زكريا أحمد بن إبراهيم الدمشقي ثم الدمياطي ، المشهور بابن النحاس ( – ٨١٤ ) (١)

.  $^{(7)}$  (  $^{(7)}$  ,  $^{(7)}$  ) عام (  $^{(7)}$  .  $^{(7)}$  .  $^{(7)}$  .

٣٠ ـ خطبة في الجهاد ، لمحمد بن عبد الله بن محمد القاهري الرشيدي الشافعي ( - ٨٥٤ ) (٢)

٣١ ـ هـدايـة الرامي إلى الأغراض والمرامي ، لحسن بن محمد بن عبسون الحنفي السنجاري ، كتب عام ( ٨٥٥ )(٤) .

٣٢ ـ الأرجوزة الحلبية في رمي السهام عن القسي العربية ، لأبي بكر الحلبي منقار ، كتب حوالي عام ( ٨٨٧ ) (٥)

<sup>=</sup> ثانية نبيل محمد عبد العزيز في أطروحة دكتوراة من جامعة القاهرة ، كلية الآداب ، سنة ١٩٧٢ ، ونشر الدكتور أحمد سعيدان بحثاً قيًّا في ( مجلة مجمع اللغة العربية الأردني ) ع٩-١٠ ، ص ١١٠-١١ ؛ ( مصادر التراث العسكري ) ٢/٢٥٤ ، بروكاسان ٢ /١٠-١١ ) روكاسان .

<sup>(</sup>۱) طبع بتحقيق ودراسة إدريس محمد علي ومحمد خالد إسطنبولي ، بدار البشائر الإسلامية بيروت ، سنة ١٤١٠ = ١٩٠٠ .

<sup>(</sup>۲) بروکلمان : ۱(۱۰ ۱۱ )/۱۲۵ م-۵۰ .

<sup>(</sup>٣) منه نسخة خطيَّة مصورة في مركز جمعة الماجد بدبي برقم ( ٢٦٩٨ ) .

<sup>(</sup>٤) بروکلمان : ٦(١٠ ١١ )/٥٦٥ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق.

٣٣ ـ أبواب السعادة في أسباب الشهادة ، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى ( - ٩١١ ) (١)

٣٤ ـ كتاب الأربعين في فضل الجهاد ، له أيضاً (٢) .

مع ي علي ، على البوسنوي الحنفي ، على دده ، مصطفى البوسنوي الحنفي ، على دده ، شيخ التربة (- ۱۰۰۷)

٣٦ ـ القصيدة اليونانية في الرَّمي عن القوس ، لحسن بن عبد الرحمن بن عبد الله اليوناني ، مخطوط في الإسكندرية : فنون حربية ٨١ ، من عام (٩٤٢) (٤٠) .

 $^{77}$  - رسالة ابن المسناوي إلى المجاهدين بسبتة ، لأبي عبد الله محمد بن المسناوي الدلائي البكري ( $^{(0)}$  -  $^{(0)}$  .

٣٨ ـ رسالة أحمد الفاسي إلى الجماه دين بسبتة ، لأحمد بن محمد بن عمد القادر الفاسي ، من أعيان القرن الثاني عشر (٦) .

٣٩ ـ رسالة ابن ذكري إلى المجاهدين بسبتة ، لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن ذكري المغربي الفاسي ( -- ١١٤٤ ) (٧) .

<sup>(</sup>۱) طبع بتحقيق وتعليق نجم عبد الرحمن خلف ، في المكتبة القيمة بالقاهرة ، سنة الدمن عبد الرحمن خلف ، في المكتبة القيمة بالقاهرة ، سنة

<sup>.</sup>  $\{\lambda/1\}$  ( مصادر التراث العسكري عند العرب )  $\{\lambda/1\}$  .

<sup>(</sup>٣) ( إيضاح المكنون ) ١٩٦/٢ ، و ( معجم المؤلفين ) ٢٤٣/٧ .

<sup>(</sup>٤) بروكلمان : ٦ (١٠ ـ ١١ )/٦٦٥ .

<sup>(</sup>٥) خطوط مصوّر في مركز جمعة الماجد برقم ( ٣٢٦٦ ) .

- عبد الله محمد الطيب بن المجاهدين بسبتة ، لأبي عبد الله محمد الطيب بن مسعود المريني ( ١١٤٥ ) (١) .
- ٤١ ـ جواب في استفتاء أمور الجهاد ، لأبي حفص عمر بن عبد الله بن عمر الفهري الفاسي المالكي ( ١١٨٨ ) (٣) .
- $^{2}$  قصيدة دالية [ في ] حثّ المغاربة على الجهاد ، لإدريس بن محمد بن إدريس العمراوي (  $^{(7)}$  ) .
- 27 ـ الجهاد : الموسوم : أجوبة التسولي عن مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد (٤٠) .
- 23 \_ العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة ، لصدّيق حسن خان القنُّوْجي ( ١٣٠٧ )<sup>(٥)</sup> .
- ده عنية الأنجاد في مسائل الجهاد ، لأبي عبد الله محمد التهامي المكناسي ( كان حيّاً ١٣٢٦) (٦) .

<sup>(</sup>١) مخطوط مصوَّر بمركز جمعة الماجد برقم ( ٣٢٦٦ ) .

<sup>(</sup>٢) مخطوط مصوّر بمركز جمعة الماجد برقم ( ٣٢٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) مخطوط مصوّر بمركز جمعة الماجد برقم ( ٣٢٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) طبع بدراسة وتحقيق عبد اللطيف أحمد الشيخ عمد صالح ، بدار الغرب الإسلامي ، سنة 1997 .

<sup>(</sup>٥) طبع في بهوبال بالهند في مطابع الرياسة العلية البهوبالية ، سنة ١٨٧٧ ، ثم في دار الكتب العلمية ببيروت بتحقيق محمد السعيد ، بسيوني زغلول ، سنة ١٩٨٥ .

<sup>(</sup>٦) مخطوط مصوّر بمركز جمعة الماجد برقم ( ٢٨١٢ ) .

٤٦ ـ إبادة دعوى مدَّعي الدفاع بنصوص الغزو والجهاد لإعلاء كلمة الله ، لصالح بن أحمد<sup>(١)</sup> .

٤٧ \_ فكاهة الأذواق من مشارق الأشواق ، لحمود العالم ، وهو اختصار ( مشارع الأشواق ) السابق ذكره <sup>(٢)</sup> .

٤٨ \_ كتاب الخيل والرياضة والفروسية والحثّ على الجهاد ، لمؤلف مجهول (۲) .

- ٤٩ ـ كتاب في الجهاد ، لمؤلف مجهول (٤) .
- ٥٠ \_ قصيدة في بيان فضائل الجهاد ، لأحمد أفندي رشوان (٥) .

٥١ ـ رسالة الأفراح والبشائر لطالب العلم والجاهد والحاج والزائر ، لعمر بن إبراهيم الهبري<sup>(٦)</sup> .

٥٢ ـ النشر اللائق لمن أراد الجهاد بالصواعق ، لمؤلف مجهول(٧) .

٥٣ \_ كتاب في فضل الجهاد والسلاح وارتباط الخيل ، لعبد الرحمن بن هذيل (^) . (١) طبع دون تاريخ في ( ٣٠ ) ص ؛ ( معجم المطبوعات العربية السعودية ) ٤٦٢/١ .

- طبع بالقاهرة ، دون ناشر ، سنة ١٨٦٥ .
- مخطوط مصور عركز جمعة الماجد ، برقم ( ٢٨٣٢ ) . (٣)
- خطوط مصوّر عركز جعة الماجد ، برقم ( ٣٣١٦ ) . (٤)
  - (٥) مخطوط عركز جمعة الماجد ، برق ( ٤٥٥٢ ) .
- مخطوط مصوّر بمركز جمعة الماجد ، برقم ( ٢٩٦٠ ) . (٦)
- مخطوط مصوّر بمركز جمعة الماجد ، برقم ( ٢٨٣٠ ) و ( ٣٢٩٨ ) . (Y)
  - مخطوط مصوّر بمركز جمعة الماجد ، برقم ( ٣٢٣٧ ) .

٥٤ \_ نزهة الناظرين وتعليم المجاهدين على أعداء الكافرين ، لسليمان التركي البنباجي (١) .

٥٥ ـ روض الجهاد الفائق لمن أراد الغزو بالصواعق ، لسليان التركي البنباجي أيضاً (٢) .

٥٦ ـ رسالة إلى المجاهدين بسبتة ، لمؤلف مجهول (٢) .

٥٧ \_ كتاب الأربعين في فضل الجهاد ، للحافظ أبي الحسن المرادي(٤) .

٥٨ ـ تفريـج الكروب في تغيير الحروب ، لمـؤلف مجهـول ألَّفـه للملـك الناصر (٥) .

٥٩ ـ سراج الليل في سروج الخيل ، ليوسف الحصباني (١) .

## الإمام العزّ والجهاد في سبيل الله:

شَهِدَ عصرَ العزّ بنِ عبدِ السّلام الفتنَ والاضطراباتِ السياسيّة ؛ فكانت مكايدُ الصّليبيّين والمغول تدكُّ بلادَ الإسلام من الخارج ، ومفاسد بعض الماليك وأضرابهم من الحكّام تنخر في جسد الأمة الإسلامية وتضعف قُواها .

<sup>(</sup>١) مخطوط مصوَّر في مركز جمعة الماجد ، برقم ( ٣٢٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) مخطوط مصوَّر بمركز جمعة الماجد ، برقم ( ٣٢٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) مخطوط مصوّر بمركز جمعة الماجد ، برقم ( ٣٢٦٦ ) .

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن النحاس في ( مشارع الأشواق ) ١٨٧/١ و ٧٧٣ .

<sup>(</sup>٥) بروکلمان : ۲ ( ۱۱ ۱۱ )/۲۱۰ .

<sup>(</sup>٦) بروکلمان : ٦ (١٠ ١١ )/٢٦٥ .

في ظلّ هذا الجوعاش سلطان العلماء ، فقد حكى ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة ) أنّه لما عظمت الأراجيف بتحريك التّتار نحو البلاد الشامية ، وقطعهم الفرات ، وهجومهم بالغارات على حلب ، سنة ( ٢٥٧ ) أرسل الملك الناصر صلاح الدّين يوسف (١) صاحب حلب والشام إلى الملك قطن مملك مصر رسول كال الدين عمر بن العديم ، يطلب منه النجدة على قتال التّتار ، فجمع قطن القضاة والفقهاء والأعيان لمشاورتهم فيا يعتبد عليه من أمر التّتار ، وأن يؤخذ من الناس ما يُستعان به على جهادهم ، فحضروا في دار السّلطنة بقلعة الجبل ، وحضر العن بن عبد السّلام ، والقاضي بدر الدّين السّلخاري قاضي الدّيار المرية ، وغيرهما من العلماء ، فكان الاعتاد على ما يقولُه أبن عبد السّلام ؛ وخلاصة ما قاله :

« إذا طرق العدو بلاد الإسلام ، وجب على العالم (٢) قتالهم ، وجاز لكم أن تأخذوا من الرعية ما تستعينون به على جهادكم ، بشرط ألا يبقى في بيت المال شيء ، وتبيعوا مالكم من الحوائص المذهبة والآلات النفيسة ، ويَقتصرُ كل الجند على مركوبه وسلاحه ، ويتساقوا هم والعامة . وأما أخذ الأموال مِن العامة مع بقايا في أيدي الجند من الأموال والآلات الفاخرة فلا . وانفض المجلس على ذلك » (٢) .

ولا ننسى أنَّ الإمامَ العزَّ ، رحمه الله ، كان من أوائل العلماء الذين وجهوا الناس إلى خطورةِ العدوِّ القادم إليهم يومئذ من الغرب أيضاً ، فأنكر على

<sup>(</sup>١) وهذا معاصر لدولة الماليك ، فهو بذلك غير صلاح الدين الأيوبي .

<sup>(</sup>٢) كذا في ( النجوم الزاهرة ) ٧٢/٧ ؛ والظاهرة أنها محرَّفة عن ( الحاكم ) .

<sup>(</sup>٣) ( النجوم الزاهرة ) ٧٢/٧ .

الصّالح إساعيل التّحالف مع الصّليبيّين وتسليهم صيدا والشّقيف وصفد وحصوناً أخرى ، وذلك لخلاف سياسيّ نشب بين الصّالح إساعيل وابن أخيه نجم الدّين أيّوب ، وزاد ذلك إذن الصّالح للصّليبيّين دخول دمشق وشراء السّلاح ، فأنكر المسلمون ذلك ، واستفتوا الشيخ عزّ الدّين ذلك فحرّمه ؛ ولم يكتف العزّ بهذا ، بل جهر في وجه السّلطان بما يؤذن بشنيع فعله ، وأنّ هذا ليس عليه أمر المسلمين ، وقطع الدّعاء له في يوم الجمعة ، وصار يدعو بقوله : « اللهم الرم لهذه الأمّة إبرام رشد ، تعزّ فيه أولياءك ، وتذلّ فيه أعداءك ، ويعمل فيه بطاعتك ، وينهى فيه عن معصيتك » والناس يضجّون بالدعاء .

وعلى أثر فتواه أصدر الصّالح إسماعيل أمراً بعزله من الإفتاء والخطابة ، وبدأ في اضطهاده والتضييق عليه حتى أخرجه من دمشق حيث استقرّ في القاهرة وذلك سنة ( ٦٣٩ )(١) .

وهكذا كان لسلطان العلماء مواقف مشرِّفة ضدَّ التَّتار أعداء البلاد القادمين من المشرق ، والصَّليبيِّين الآتين من المغرب ، ظهرت في بلدين هما جناحا الإسلام ووحدة المسلمين : بلاد الشام ، ومصر ، حفظها الله من كلِّ كيدٍ وشرِّ .

## تأليفه في الجهاد:

وأما كتابنا الذي نقد مله (أحكام الجهاد وفضائله) فقد ألفه سلطان العلماء ، تحفيزاً للعباد نحو الجهاد ، وتشجيعاً لهم للالتزام به ، والترغيب بأجره وثوابه ، والترهيب من تركيه وإهماليه .

<sup>(</sup>١) انظر مقدمتي لكتاب المؤلّف ( شجرة المعارف والأحوال ) : ١٢ .

وكأن هذا الكتاب ـ لوجازته ـ ألّفه ليكون في رفقة المجاهد ، والغازي ، والمرابط على ثغور المسلمين ، يستعين به ليكون له دافعاً نفسيّاً ، ومدداً روحيّاً ، يتقوّى به على طباعة ربّه ؛ لنصرة دينه ، وإعلاء كلمته ، متمثّلاً قولَه تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ في سَبيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُم بَنْيانٌ مَرْصوص ﴾ [ الصّف : ٢/١] .

وقد جاء كتابه هذا في اثنين وخمسين فصلاً ؛ يورد الآيات والأحاديث ، ويعلّق عليها أحياناً بكلمات موجزة بليغة ؛ وقد يكون عنوان الفصل مترجماً لما يورده من آيات وأحاديث ، مجمل ما فيها من الصحيح ، وهو ما يلتزمه الإمام في كتبه (۱) .

#### وصف النسخة:

اعتدت في نشر هذه النسخة وتحقيقها على نسخة فريدة لهذا الكتاب ، تحتفظ بها مكتبة برلين برقم ( ٤٠٨٨ ) في إحدى عشرة ورقة ، كُتبت بخطط أندلسي بديع الضبط ، أحكم فيه النّاسخ علامات الإهمال والإعجام ، والفتح والضّم والكسر والسكون ، وهي بخط إبراهيم بن عيسى بن يوسف بن أبي بكر المرادي الأندلسي ، كتبها في عصر المؤلف سنة سبع وأربعين وست مئة ، في الشامن والعشرين من شهر ربيع الأول منها ، أي قبل وفاة المؤلف بثلاث عشرة سنة .

<sup>(</sup>۱) وهو ما ظهر لنا بالاستقراء من كتبه التي تمّ نشرها في هذه السلسلة ؛ انظر مقدّمتي لكتاب المؤلف ( شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ) ص : ۳۸ .

وبما يزيد هذه النسخة نفاسةً أنها نسخة مقروءة كُتب عليها نصُّ السَّماع التَّالي :

« قرأتُ جميع هذا الكتاب الموسوم بـ ( أحكام الجهاد وفضائله ) على سيدي ومالكي والدي ، فسح الله في مدته ، وعلى سيّدنا الشيخ الإمام العالم الصدر الكبير الكامل ، شرف الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ الإمام العالم المعلمة ، مفتي المسلمين ، لسان المتكلّمين ، قدوة العارفين ، عز الدين أبي محمد عبد العزيز بن عبد السيّلام بن القاسم (١) السّلمي تَغصّده الله برحمته ، بحق سماعها له على الشيخ عز الدين المؤلف . وهذه النسخة التي هي أصل المسيّع بيد شيخنا وسيّدنا وقدوتنا الإمام العالم العلامة ، مفتي المسلمين ، لسان المتكلّمين ، حجّة العارفين ، العدل الصدوق ، رضي الدين أبو بكر بن عر بن علي القسطنطيني ، فسّح الله في مدّته ونفع به آمين ، يقابل به حين القراءة ، فسمعه بقراءتي سيدنا الفقيه الإمام الصدر الكبير الكامل ، العدل الدّين ، شرف الدّين بقراءتي سيدنا الفقيه الإمام الصدر الكبير الكامل ، العدل الأمين فتح الدّين أبو عبد الله محمد بن الشيخ الإمام العالم الصدر المفتي الفاضل جمال الدين أبي إسحاق البراهيم ، وإخوتي أشقائي ، وهم أبو الحسن علي ، وأبو الفتح أحمد ، وأبو محمد عبد الوقاب ، وصح في المدرسة في يوم الجمعة الرابع والعشرين من ذي القعدة عبد الوقاب ، وصح في المدرسة في يوم الجمعة الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة ثمانين وست مئة .

وكتب فقير رحمة ربِّه محمد بن عثان بن أحمد بن عثان بن هبة الله بن

<sup>(</sup>١) كذا ، والصواب « أبو القاسم » .

أحمد بن عثان القيسي الشافعي عرضها عن المؤلف حامداً مصلّيّاً مسلّماً ، عفا الله عنه ، وغفر له ولوالديه » .

وقد ظهر لي أنّ هذه النسخة ملحقة بكتاب المؤلّف (شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال) المحفوظ في برلين ، حيث لم أعرف وقت نشره اسم ناسخه ، وهو ما برز بوضوح في تماثل الخط ، فضلاً عما كتب على طرة الورقة ( ١٦٣/أ) : « العشرون مما يلي الأحكام والشجرة » ، أي ( الملزمة العشرون ) ، والمقصود بـ ( الأحكام ) كتاب المؤلف ( الإمام في بيان أدلّة الأحكام ) الذي يضم هذا المجموع المفيد ؛ حيث تملكه تقي الدين الحسيني الحصني الشافعي سنة ١٠٧٩ ، وقرأه فيها ؛ كا يبدو على الورقة الأخيرة من النسخة .

وقد اتَّبعت في تحقيقِ هذا الكتاب ونشرِه المنهج نفسه الذي اتَّبعت في هذه السِّلسلة المباركة ؛ من حيث ضبط النَّص ، والتَّعليق عليه ، وترقيم الفصول ، وتخريج الآيات والأحاديث ، وصنع الفهارس ؛ والمبيّن في تقدمتي للكتاب الأوّل منها ( شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ) ص : ٤٢ .

أسأل الله عزَّ وجلَّ أن ينفعَ بهذه الرسالةِ العبادَ والبلاد ، وأن يجعلَ خدمتَها خالصةً لوجهه الكريم ، إنَّه نِعمَ المولى ونِعمَ النَّصير .

إياد خالد الطّباع



أحكام الجهاد وفضائله

تأليف

سلطان العاماء

العز بن عبد السلام عزّ الدّين عبد العزيز بن عبد السّلام السّلمي المتوفى سنة ٦٦٠ هجريّة

> تحقيق إياد خالد الطَّباع



# بسم الله الرَّحمن الرَّحيم وصلَّى الله على سيِّدنا محمد وعلى آله وسلَّم تسليماً

قال الشَّيخُ الفقيه ، الإمامُ العالمُ ، العلاّمة ، الصَّدرُ الكامل ، جامعُ أشتاتِ الفضائل ، قامعُ البِدَع ، ناصرُ الحقِّ ، عزَّ الدِّين أبو محمّد عبدُ العزيز بن عبد السَّلام بن أبي القاسم السُّلميّ الشَّافعيّ ، أدام الله سعادتَه ومتَّعنا بطُولِ حياته :

أما بعد حمد الله الذي جلّت قدرته ، وعلَت كلمته ، وعلّت رحمته ، وسَبَغَت نعمته ؛ فإن أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله الجهاد في سبيل الله لما فيه من محق أعداء الله ، وتطهير الأرض منهم ، واستنقاد أسرى المسلمين من أيديهم ، وصوّن دماء المسلمين وأموالهم ، وحرّمهم وأطفالهم ، وارتفاق المسلمين عما منحه الله من أراضي الكفّار وأموالهم ، وإرقاق حرّمهم وأطفالهم ؛ ولذلك عظم الله فيه أجر الطالب من المسلمين والمطلوب ، والغالب والمغلوب ، والقاتل والمقتول ، وأحيا القتلى فيه بعد مماتهم ، وعوّضهم عن حياتهم التي بذلوها لأجله بحياة أبديّة سرمديّة ، لا يصفها الواصفون ولا يعرفها العارفون .

وكذلك لما فارقوا الأهل والأوطان ، أسكنهم في جواره ، وآنسَهم بِقُربِه ، بدلاً من أنسِ مَن فارقوه مِن أحبَّائهم لأجله ؛ فطوبى لمن حصّل على هذا الأجرِ الجزيل ، في جوار الرَّبِّ الجليل . وإنَّا يحصُل ذلك لمن قاتلَ في سبيلِ الله لتكونَ كلمةُ الله هي العليا ، وكلمةُ الله هي العليا ، وكلمةُ الذين كفروا السُّفلي .

# ۱ ـ فصبل في فرض الجهاد بالأنفس والأموال

قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وجاهِدُوا بِالْمُوالِكُم وَأَنْفُسِكُم فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ [ التَّوبة : ١/٩ ] ، وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ كُتِبَ عَلَيكُمُ القِتالُ وهُوَ كُرْهٌ لَكُم وعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيئاً وهُوَ شَرِّ لَكُم واللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُم لا تَعْلَمُونَ ﴾ [ البقرة : ٢١٦٧ ] ، وقال عَلَيْلَةٍ : « جاهِدوا المشركينَ بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم »(١) ، أي أغلِظوا لهم الكلام .

يَشْرُفُ البذلُ بشرفِ المبذول ، وأفضلُ مابذلَه الإنسانُ نفسُه ومالُه . ولما كانتِ الأنفسُ والأموالُ مبذولةً في الجهاد ، جعل الله من بذلَ نفسه في أعلى رُتَبِ الطائعين وأشرفها ، لشرف مابذله ، مع محو الكفر ، ومحق أهلِه ، وإعزاز الدين ، وصون دماء المسلمين .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في ( المسند ) ۱۲٤/۳ ، ۱۵۳ ، ۲۵۱ ، وأبو داود ( ۲۰۰۲ ) في الجهاد : باب كراهية ترك الفزو ، والنَّسائي ( ۲/۲ = ۳۰۹۱ ) في الجهاد : باب وجود الجهاد ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ؛ قال الأرناؤوط في تعليقه على ( جامع الأصول ) : ۲۰۲۰ : « إسناده قوي » .

وقوله : « وألسنتكم » : أي أسمعوهم ما يكرهونه ، ويشق عليهم ساعه ، من هجوٍ وكلام غليظ ، ونحو ذلك ؛ ( مشارع الأشواق ) ٨٥/١ .

# ٢ ـ فصل في التّحريض على الجهاد

قال الله تعالى: ﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لا تُكَلَّفُ إِلاّ نَفْسَكَ وحَرِّضِ اللهِ عَسَى الله أَنْ يَكُفَّ بَالْسَ السَّذِينَ كَفَروا ﴾ (١) [النساء: ١٨٤/٤] ، وقال تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى القِتالِ ﴾ [الأنفال: ٢٥/٨] .

مَنْ قاتَل في سَبيلِ اللهِ بنفسِه ، وحث على ذلك ، فقد باشر الجهادَ بنفسِه ، وتسبَّب إلى تحصيلِه بحثٌه ، فحاز أشرف التَّسبُّب والمباشرة ، وكان حثَّه على ذلك أمراً بالمعروف الذي هو تِلْوَ الإيمان .

وإذا كان هذا لمن تسبَّبَ بقولِه ، فما الظَّنُّ بمن تسبَّبَ إلى ذلك بقولِه وفعلِـ ه فجنَّد الأجنادَ وباشَر الجهاد .

(۱) قال الإمام العزبن عبد السلام: « وذلك بإعداد الجُنن ـ أي ما استترت به من السلاح ـ والكُراع ـ جماعة الخيل ـ والسلاح ، وجميع آلات القتال ، وبالمبالغة في نكاية العدوّ بالقتل ، والأسر ، والأخذ ، والحصر ، والثّبوت في الصفوف كالبنيان المرصوص إلى غير ذلك من مكان القتال ، كضرب الأعناق ، وضرب كلّ بنان ، فإنّ ذلك كلّه مع ما فيه من إعزاز الإسلام ، وإعلاء كلمة الله ، ومحو الكفر وعق أهله ، حفظ لدماء المسلمين وأموالهم ، وحرمهم وأطفالهم ، مع ما يحصل فيه من مال الفيء والغنية والأخماس والعُشُور والجِزى والحراج وإرقاق النّساء والأطفال » ؛ (شجرة المعارف والأحوال ) للعز ، الفصل ( ٤٠٠ ) ، ص ٢٢٣ .

## ۳ ـ فصل في فضل الجهاد

قال الله تعالى : ﴿ وَمَن يُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ أُو يَغْلِبُ فَسَوْفَ نَؤْتِيهِ أَجُراً عَظياً ﴾ [ النّساء : ٧٤/٤] ، وقال تعالى : ﴿ وَفَضَّلَ اللهُ الْمُجاهِدينَ عَلَى اللهُ اللهُ عَفوراً رَحياً ﴾ القاعدينَ أَجُراً عَظياً ﴿ دَرَجاتٍ مِنهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللهُ غَفوراً رَحياً ﴾ [ النّساء : ٩٥/٤٠] .

وروى أبو سعيـد عن رسـول الله ﷺ أنَّـه قـال ؛ « مَن رَضِيَ بـاللهِ رَبّــاً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد رسولاً ، وجَبَتْ له الْجَنَّة » .

فعجبَ لها أبو سعيد فقال : أعِدُها عليٌّ يا رسولَ الله .

فأعادها عليه ، ثم قال : « وأُخرى يرفعُ الله بها العبدَ مئةَ درجةٍ في الجنة ، ما بين كلِّ درجتين مثلُ ما بين السَّاء والأرض » .

قال: وما هي يارسولَ الله ؟

قال : « الجهاد في سبيل الله ، الجهاد في سبيل الله ، الجهاد في سبيل الله »(١) .

وقال عَلَيْلَةٍ : « إِنَّ فِي الجِنَّةِ مِئَةَ درجةٍ أُعدَّها الله تعالى للمجاهِدين في سبيلِ الله ، ما بين الدَّرجتين كا بين السَّاء والأرض »(٢) .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ١٨٨٤ ) في الإمارة : باب بيان ماأعده الله تعالى للمجاهدين في الجنّة من الدّرجات .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٢٧٩٠ ) في الجهاد : باب درجات المجاهدين في سبيل الله ، عن أبي هريرة رضي الله عنه .

وقال عَلَيْ : « مَثَلُ الجاهِد في سبيلِ اللهِ كَمَثْلِ الصّائمِ القائمِ القائمِ القائمِ القائمِ القائمِ الله الله ، لا يَفْتُرُ مِن صيامٍ ولا صلاةٍ ، حتّى يرجِعَ الجاهدة في سبيلِ الله [ تعالى ] »(١) .

وسئل عَلِيْتُهِ : أيُّ الأعمال أفضل ؟ فقال : « إيمانٌ بالله [ ورسوله ] (٢) » .

قيل: ثم ماذا ؟

قال : « جهادٌ في سبيل الله » .

قيل: ثم ماذا ؟

قال : « حجٌّ مبرور » .

(۱) أخرجه البخاري ( ۲۷۸۷ ) في الجهاد : باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ، ومسلم ( ۱۸۷۸ ) في الإمارة : باب فضل الشهادة في سبيل الله ، عن أبي سعيد التخدري ، واللفظ له ، والزيادة ما بين معقوفتين منه .

قال الحافظ في ( فتح الباري ٧/١ : « شبّه حال الصائم القائم بحال المجاهد في سبيل الله في نيل الثواب في كلّ حركة وسكون ؛ لأنّ المراد من الصائم القائم من لا يفتر ساعة عن العبادة ؛ فأجرّه مستمر ؛ وكذلك المجاهد لا تضيع ساعة من ساعاتِه بغير ثواب ، لما تقدّم من حديث : إنّ المجاهد لتستن فرسه فيكتب له حسنات » .

- (٢) زيادة من رواية ( الصحيحين ) .
- (٣) أخرجه البخاري ( ٢٦ ) في الإيمان : باب من قال إن الإيمان هو العمل ، ومسلم ( ٨٣ ) في الإيمان : باب بيان كون الإيمان بالله أفضل الأعمال ، عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري ) ٧٩/١ :

« فإن قيل : لم قدَّم الجهاد ، وليس بركن ، على الحج ، وهو رُكن ؟

فالجواب : إنَّ نَفعَ الحبج قاصرٌ غالباً ، ونِفعُ الجهادِ متعدٌ ، أو كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين . ووقوعه فرض عين إذ ذاك متكرِّر . فكان أهمّ منه فقدَّم ؛ والله أعلم » .

إنَّما فضَّل الله الجهاد وجعله تِلْوَ الإيمانِ لما ذكرنا من مصالِحِه العاجلة ومنافعه الآجلة (١).

# ٤ \_ فضل الخروج في سبيل الله

قال عَلَيْكُم : « تضَّنَ الله لمن خرَج في سبيل الله ، لا يخرجُه إلا جهاد في سبيلي ، وإيمان بي ، وتصديق بِرُسلي ، [ فهو عليَّ ضامن ] أنْ أُدخِلَه الجنة أو أُرجعَه إلى مسكنِه الذي خرج منه ، نائلاً مانال مِن أجرٍ أو غنية »(٢) .

وحكى عن ربّه عزّ وجلَّ أنَّه قال : « أيَّا عبد من عبادي خرج مجاهداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي ضَينْتُ له إن رَجَعْتُه أرجعَه بما أصاب من أجرٍ أو غنية ، وإنْ قَبضتُهُ غفرت له ورَحمْتُهُ »(٢) .

<sup>(</sup>۱) لذلك كان لأمير الجيش أن يكثر في مجلسه من قراءة الأحاديث الواردة في فضائل الجهاد ، وقراءة كتب الغزوات ، ووقائع العرب وفتوحات المسلمين ، وحيل المقاتلين ، ومصافل الفرسان ومنازلاتهم ومعاركهم ، وما نقل عنهم من الصبر الشديد ، والانغاس في العدد الكثير ، فإن ذلك يقوي قلوب ذوي الإيان ، ويذهب بالضعف من قلب الجبان ، ويزيد في جرأة ذوي الإقدام والشجاعة ، كا أفاد النّحاس في ( مشارع الأشواق ) ١٠٧٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٢٧٨٧ ) في الجهاد : باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه ومالـه في سبيل الله ، عن أبي هريرة الله ، ومسلم ( ١٨٧٦ ) في الإمارة باب : فضل الجهاد والخروج في سبيل الله ، عن أبي هريرة رضى الله عنه .

وأخرجه بنحوه أيضاً البخاري برقم ( ٣١ ) في الإيمان : باب الجهاد من الإيمان .

وما بين معقوفتين زيادة من ( صحيح مسلم ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في ( المسند ) ١١٧/٢ ، والنّسائي ( ١٧/٦ ـ ١٣٢٤ ) في الجهاد : باب ثواب السرية التي تُخْفِق ، عن ابن عمر رضي الله عنها ، والتّرمذي ( ١٦٢٠ ) في فضائل الجهاد :

إنَّا ضَين الله الرَّجعة والرِّضوان والغُفران لمن جاهد في سبيلِه ابتغاءَ مرضاتِه ونُصرةً لدينه ، فإنَّ الله لا يقبلُ مِن الأعمال إلاّ ما أريد به وجهه (١) .

# ه ـ فضل النَّفقة في سبيل الله

قال الله تعالى : ﴿ مَثَلُ اللَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمُوالَهُم فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ الْبُتَتَ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سَنْبُلَةٍ مِئَةً حَبَّةٍ ﴾ [البقرة: ٢١١/٢] .

وقال رجل : يارسولَ الله أيُّ الأعمالِ أفضل (٢) ؟ قال : مؤمنٌ مجاهدٌ بنفسِه ومالِه في سبيلِ الله ، ثمَّ رجلٌ في شِعْبٍ منَ الشَّعابِ يعبُدُ الله »(٣) .

إِنَّمَا شَرُفَت النَّفقةُ في سبيلِ الله لأنَّها وسيلةٌ إلى أفضلِ الأعمال بعد الإيمانِ ، وإذا كانت حَسنةُ الوسيلةِ بسبع مئة ، فما الظّنُّ بحسنةِ الجهادِ في سبيلِ اللهِ .

<sup>=</sup> باب ما جاء في فضل الجهاد ، عن أنس رضي الله عنه ؛ قال التّرمذي : « هو حديث صحيح غريب من هذا الوجه » . وما بين معقوفتين زيادة من النّسائي .

<sup>(</sup>۱) وأما مَن توجّه بصدق إلى شيء من القربات ، فأراد الخروج في سبيل الله ، فمنعه منه القدر الإلهي مع شدّة حرصه عليه ، وتصم قصده في طلبه ، فقد جرت سنة الله في معاملة عبيده بفضله وكرمه أن يعطيه أجر تلك القربة ، تفضّلاً منه ، وإحساناً لحسن قصده وإخلاص نيّته وصدق طويّته ؛ ( مشارع الأشواق ) ٣٧٨/١ .

<sup>(</sup>٢) رواية الصحيحين : « أي الناس أفضل » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٢٧٨٦ ) في الجهاد : باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ، ومسلم ( ١٨٨٨ ) في الإمارة : باب فضل الجهاد والرباط ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

## ٦ \_ فصل

## في الاستعانة بالله استنصاراً له

قال الله تعالى : ﴿ إِذْ تَسْتَغيثُونَ رَبَّكُم فَاسْتَجابَ لَكُم أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُردِفينَ ﴾ [الأنفال : ٧/٨] .

ورُوِيَ عن رسولِ الله عَلِيَّةُ أنَّه قال يوم بدر: « اللَّهم أنْجِزْ لي ما وعدتني »(١).

# ۷ ـ فصل في من رأى عدوّاً فخافه

كان رسولُ الله عَلَيْكُ : إذا رأى قوماً فخافهم قال : « اللَّهم إنِّي أُعوذُ بكَ مِن شرورهِم وأدراً بك في نُحورِهم »(٢) .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ١٧٦٣ ) في الجهاد : باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

وأخرجه البخاري ( ٢٩١٥ ) في باب الجهاد : باب ماقيل في درع النبي ﷺ عن ابن عباس رضى الله عنها ، بلفظ : « اللهم إنّى أنشدَك عهدَك ووعدَك » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه بنحوه أحمد في ( المسند ) ٤١٥ـ٤١٤/٤ ، وأبو داود ( ١٥٣٧ ) في الصّلاة باب مـا يقول إذا خـاف قـومـاً ، والنّسـائي في ( عمـل اليـوم والليلـة ) : ( ٦٠١ ) ، عن عبـد الله بن قيس رضي الله عنه ؛ وصححه النّووي في ( الأذكار ) .

# ٨ ـ فصل في ذكر الله في القتال

قال اللهُ تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقَيْتُم فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُم تُفْلِحُونَ ﴾ [الأنفال : ٤٥/٨] .

#### ٩ \_ فصل

#### في بيع الجاهد نفسه وماله

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفَسَهُم وَأَمُوالَهُم بِأَنَّ لَهُمَّ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ ويَقْتَلُونَ وَعُداً عَلَيهِ حَقَّا فِي التّوراةِ والإنْجيلِ والقرآنِ ومَن أُوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِروا بِبَيْعِكُمُ الَّذي بايَعْتُم بِهِ وَلَالنَّحِيلِ والقُرآنِ ومَن أُوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِروا بِبَيْعِكُمُ الَّذي بايَعْتُم بِهِ وَلَائْجيلِ والفَوْزُ العَظيمُ ﴾ (١) [ التّوبة : ١١١/١] .

(١) ذلك أنَّ المجاهد يتمثَّل ماقاله عبدَ الله بن رواحة رضي الله عنه يوم مؤتة ، كا رواه عنه ابن إسحاق :

لكنّني أسسسال الرّحن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزّبدا أو طعنسة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبِدا حتى يقال إذا مرّوا على جَدَث أرشده الله مِن غازٍ وقد رَشدا نقله ابن النّحاس في كتابه ( مشارع الأشواق ) ٢٦٨/٢ ، وقال ٨٤٢/٢ :

« المؤمنون عبيد لله تعالى ، والعبد لا يملك شيئا يبيعه لسيّده ، فتى أعتقه صحّ بيعه ، وفي شرائه سبحانه من عباده المؤمنين إشارة إلى أنّه ما اشترى إلاّ بمن سبق قضاؤه بعتقهم ، فكلّ من وفّقه لتسليم نفسه إليه بشهادة أو جهاد أو حراسة في موقع خوف ، بشرط الإخلاص في جميع ذلك ، علمنا أنّ البيع صدر منه أزلاً ، وأنّ الله قد عتقه بفضله من النار ، ويؤيّد ذلك =

= قوله عليه : « مَن قاتل في سبيل الله وجبت له الجنة » ، وقوله : « حُرِّمتِ النَّارُ على عينِ سهرَت في سبيل الله » ، وأشباه ذلك .

ولما أخبر سبحانه بأنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم فكأنَّهم قالوا: ما الثمن في هذا البيع ؟

قال الله تعالى : ﴿ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ .

فكأنُّهم قالوا : ربَّنا فكيف نسلِّم هذه السلعة التي وقع عليها البيع ؟

قال : ﴿ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتِلُونَ ويَقْتَلُونَ ﴾ ، فإذا فعلتم ذلك فقـد سلّمتم السلعـة ، ووفّيتم بما لزمكم في هذه الصفقة ، ووجبت لكم الجنة .

فكأنّهم قالوا: ربّنا مضت سنّة فضلك بأن تشهد ملائكتك بما تنعم به على عبيدك ، وقلت في كتابك القديم : ﴿ وأشْهِدوا إذا تَبايَعْتُم ﴾ [ البقرة : ٢٨٢/٢ ] ، وأمرت بكتابة الوثائق بين المتبايقين ، فن أشهدت في هذا البيع ؟

فقال تعالى : ﴿ وَعُداً عَليهِ حَقّاً فِي التَّوراةِ والإِنْجِيلِ والقرّانِ ﴾ فأنتم يا عبادي تثقون بوثيقة واحدة ، فهذه ثلاث وثائق ، وتثقون بشاهدين ، فقد أشهدت على مَن أنزلتها عليهم ، وهم ثلاث أمم ، كلّ أمّة لا تُحصى ؛ فكأنّهم قالوا : ربّنا أنت تمحو ما تشاء وتثبت ، ولا تسأل عما تفعل ، فربما تمحو هذا فنرجع من الثمن خائبين ؛ فقال سبحانه : ﴿ ومَن أوفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ ﴾ أي لا أحد أوفى بعهده مني .

ثم لما كان من البيع ما يعقبه النَّدَم إذا تبيّن صاحبه الخسران أو نقصاً في الثمن ، ومنه ما يعقبه الفرح والسرور لما يظهر فيه من الربح والغبطة وحسن الوفاء ، قال سبحانه : ﴿ وَذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ وَالْمَاتُ مُولِهُ تَعَالَى : ﴿ وَذَلِكَ هُوَ الفَوْزُ العَظيمُ ﴾ .

ولهـــذا لَمــا مرّ الأعرابي على النّبي يَهُلِيَّةٍ وهــو يقرأ : ﴿ إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمَسؤُمِنينَ أَنْفُسَهُم وَأَمُوالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ﴾ الآية ، فقال : كلامٌ من هذا ؟

قال : « كلام الله » .

قال : « بيع والله مربح لانقيله ولا نستقيله ؛ فخرج إلى الغزو فاستشهد » .

#### ١٠ ـ فصل

#### في الوفاء ببيعة الله

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّا يُبايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِا عَاهَدَ عَلَيهِ (١) اللهَ فَسَنُوْتِيهِ (٢) أَجْرًا عَظِيماً ﴾ [ الفتح : ١٠/٤٨ ] .

#### ١١ ـ فصل

#### في البيعة الموجبة لرضى الله

قال اللهُ تعالى : ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبِايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ [ الفتح : ١٨/٤٨] .

اختَلِفَ في هذه البيعة ؛ فقيل : بايعوه على أنهم لا يَفرُّون . وقيل : بايعوه على الموت (٢) .

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل « عليه بكسر الهاء ، وهي قراءة متواترة قرأها أبو عمر بن العلاء وغيره ، وهي قراءة عصر المؤلف في مصر والشام وقراءة حفص « علية » بالضّم ؛ وانظر ماعلَّقته في الفصل ( ٤٣ ) من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٢) كـــذا في الأصل : « فسنــؤتيـــه » ؛ وهي قراءة أبي عمرو بن العــلاء ، وقراءة حفص « فسيؤتيه » .

<sup>(</sup>٣) أخرج البخاري ( ٢٩٦٠ ) في الجهاد : باب البيعة في الحرب أن لا يفرّوا ، وقال بعضهم : على الموت ، عن سلمة ، رضي الله عنه قال : بايعت النّبي ﷺ ، ثم عَدَلتُ إلى ظلّ شجرة ، فلما خفُّ النّاسُ قال : ياابنَ الأكوع ألا تُبايع ؟ قال : قد بايعتُ يـارسولَ الله ، قـال : =

#### ١٢ ـ فصل

### في فضل الغبار في سبيل الله

قال عَلَيْكُ : « لا يلجُ النّارَ رجلٌ بكى مِن خشيةِ الله [ عزّ وجلّ ] حتى يعودَ اللهن في الضَّرْع ، ولا يجتمعُ على عبد غبارٌ في سبيل الله ودخانُ جهنّم » (١) . وقال عَلَيْكُ : « ما اغبرّت قدما عبد في سبيلِ اللهِ فتهسّه النّار » (٢) .

\_ وأيضاً . فبايعتُه الثَّانية . فقلتُ له : ياأبا مسلم على أيِّ شيء كنتم تبايعون يومنُـذ ؟ قال : على الموت .

وأخرج أيضاً ( ٢٩٥٨ ) في الباب نفسه ، عن نافع قال : قال ابنَّ عمر رضي الله عنها : رجَعنا من الله ، من العام المقبل ، فما اجتمع منّا اثنان على الشجرة التي بايّعنا تحتها ، كانت رحمةً من الله . فسألنا نافعاً على أيّ شيء بايّعهم ، على الموت ؟ قال : لا ، بل بايّعهم على الصّبر .

قال الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري ) ١١٨/٦ : « أخبر سلمة بن الأكوع ـ وهو بمن بايع تحت الشجرة ـ أنه بايع على الموت ، فدلَّ ذلك على أنَّه لا تنافي بين قولهم بايعوه على الموت ، وعلى عدم الفرار ؛ لأن المراد بالمبايعة على الموت أن لا يفروا ولو ماتوا ، وليس المراد أن يقع الموت ولا بدّ ، وهو الذي أنكره نافع ، وعدل إلى قوله : « بل بايعهم على الصّبر » ؛ أي على النّبات وعدم الفرار سواء أفضى بهم ذلك إلى الموت أم لا ، والله أعلم » .

(۱) أخرجه أحمد في ( المسند ) ٥٠٥/٢ ، والنّسائي ( ١٢/٦ = ٣١٠٦ ) في باب الجهاد : باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه ، والترمذي ( ١٦٣٣ ) في فضائل الجهاد : باب ماجاء في فضل الغبار في سبيل الله ، عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح » . وما بين معقوفتين زيادة من ( المسند ) لأحمد .

وبنحوه عند ابن ماجه ( ٢٧٧٥ ) بلفظ : « لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنَّم في جوف عبد مسلم » .

(٢) أخرجه البخاري ( ٢٨١١ ) في الجهاد : باب من اغبرت قدماه في سبيل الله ، عن أبي عبس عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه .

إذا كانت مشقّة الغبار عاصةً مِن عذاب النّار، فما الظّنُّ بمن بذَل مالَه وغرَّر بنفسه في قتال الكفار<sup>(١)</sup> .

قال الحافظ في ( فتح الباري ) ٣٠/٦ : « والمعنى أنَّ المسَّ ينتفي بوجود الغبار المذكور ، وفي ذلك إشارة إلى عظيم قدر التَّصرُّف في سبيل الله ؛ فإذا كان مجرَّدُ مسِّ الغبار للقدم يحرم عليها النار ، فكيف بَن سعى وبذل جهده واستنفد وسعه ؟ » .

روى الحافظ ابن كثير في آخر تفسيره لسورة أل عمران ٤٤٧/١ ، عن الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن المبارك ، من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة قال : أملى علي " عبدُ الله بنُ المبارك هذه الأبيات بطَرَسوس وودعته للخروج ، وأنشدها معي إلى الفضيل بن عياض في سنة سبعين ومئة ، وفي رواية سنة سبع وسبعين ومئة :

ياعابة الحرمين لوأبصَرْتنا لَعِلَمْتَ أَنْسكَ في العبادة تلعب مِن كان يُخضبُ خدَّه بدموعِـه فنُحـورُنـا بـدِمـائنـا تتحضَّبُ أو كان يتعبُ خيلَـه في بـاطــل فخيـولُنـا يــوم الصبيحــة تتعبُ ريح العبير لكم ونحن عبيرنك الأطيب رهج السنابك والغبار الأطيب ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يَكذب لا يكذب لا يتحد الله في أنف امرى ودخان نار تلهب هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بيت لا يكذب

قال : فلقيتُ الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام ، فلما قرأه ذرفَت عيناه ، وقال : صدق أبو كراء حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا ، وأملى عليَّ الفَضيلُ بنُ عياض :

حدثنا منصور بن المعتمر ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، أن رجلاً قـال : يــا رسول الله ، علَّمني عملاً أنالُ به ثوابَ المجاهدين في سبيل الله ، فقال : « هل تستطيع أن تصليَّ فلا تفتر وتصوم فلا تفطر » ؟

فقال : يا رسول الله ، أن أضعف أن أستطيع ذلك .

ثم قال النبي عَلَيْلَةٍ : « فوالذي نفسي بيده ، لوطؤقت ذلك مابلغت المجاهدين في سبيل الله ، أو ما عامت أنَّ الفرس المجاهد ليستنَّ في طوله فيكتب له بذلك الحسنات.

# ١٣ ـ فضل الحراسة في سبيل الله

قال عَلَيْكُ : « طُوبى لعبد آخِذٌ بعنان فرسِه في سبيلِ الله ، أشعث رأسه ، مغبَّرةٍ قدماه ، إن كان في الحراسة [ كان في الحراسة ] ، وإن كان في الساقة (١) كان في الساقة ، إن استأذن لم يؤذَنْ له ، وإنْ شفَعَ لم يُشَفَّعُ »(٢) .

الحراسة في سبيل الله ضرب من الجهاد ، ثواتها على قدر نفعها وجدواها وطولها وقصرها ولا يخفى ما في الحراسة من نفع المسلمين .

# ١٤ ـ فضل الرَّمي في سبيل الله

قَالَ اللهُ تعالى : ﴿ وَأُعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوِّكُم ﴾ [ الأنفال : ٢٠/٨ ] .

<sup>(</sup>۱) ما بين معقوفتين زيادة من (صحيح البخاري) ؛ قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) ٢٨٦٨ : « هـذا من المواضع التي اتحـد فيها الشرط والجزاء لفظاً ؛ لكن المعنى مختلف . والتقدير : إن كان المهم في الحراسة كان فيها ، وقيل معنى «فهو في الحراسة » أي فهو في ثواب الحراسة ، وقيل : هو للتعظيم ؛ أي إن كان في الحراسة فهو في أمر عظيم ؛ والمراد منه لازمه ، أي فعليه أن يأتي بلوازمه ويكون مشتغلاً بخويصة عمله . وقال ابن الجوزي : المعنى أنّه خامل الذكر ، لا يقصد السّمو ، فإن اتفق له السير سار ؛ فكأنه قال : إن كان في الحراسة استر فيها ، و « الساقة » : مؤخّرة الجيش ؛ ( المعجم الوجيز ) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ( ۲۸۸۷ ) في الجهاد : باب الحراسة في الغزو في سبيل الله ، عن أبي هريرة
 رضي الله عنه .

وقال عَلَيْكُمْ : « أَلَا إِنَّ القوةَ الرَّميُّ »(١) .

وقـال ﷺ : « مَن رمى بسهم في سبيلِ الله [ تعـالى بَلَغَ العـدوَّ أو لم يبلُغُ ] كان كَعِتْق رَقَبَةٍ » (٢) .

وإنّا شَرّف الرَّميُ لعمومِ منفعته (٢) ؛ لأنّه يُقاتُل به القاصي والدّاني ، ومِن القلاع والحصون ، ومن الأودية والوهاد ، مع غلبة سلامة الرّماة ولا يتأتّى مثلُ ذلك في السَّيفِ والسِّنان . ولذلك حثَّ رسول الله عَيَّامٍ على تعلَّمِ الرَّمي (٤) .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ١٩١٧ ) في الإمارة : باب فضل الرَّمي والحث عليه ، عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه النَّسائي ( ٢٦/٦ = ١٣٤٠ ) في الجهاد : باب ثواب من رمى بسهم ، والترمذي (٢) أخرجه النَّسائي ( ١٦٢٨ ) في فضائل الجهاد : باب ماجاء في فضل الرَّمي في سبيل الله ، وابن ماجه ( ١٨١٢ ) في الجهاد : باب الرَّمي في سبيل الله ، عن عمرو بن عَبَسَة رضي الله عنه ، قال الترمذي : « هذا حديث صحيح » . وصححه الإمام ابن النَّحاس في ( مشارع الأشواق ) ٢٥٢/١ .

وما بين معقوفتين زيادة من ( سنن النَّسائي ) .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ، كا في هامش الأصل : « مصلحته » .

<sup>(</sup>٤) وقـد ذكر الإمـام ابنُ النَّحـاس في ( مشـارع الأشواق ) ٤٦١-٤٤١ فضـائل الرَّمي ، ممـا هو مذكور في الآثار النَّبوية التي ساقها عليه رحمة الله ؛ فذكر منها :

أنَّ الله تعالى أمر بالرَّمي استعداداً للجهاد في سبيله ، وقد ذهب بعضُ العلماء إلى إيجابه ؛ مستدلين بقوله تعالى : ﴿ وَأُعِدُّوا لَهُم ما استُطَعْتُم مِن قُوَّةٍ ﴾ [ الأنفال : ٢٠/٨ ] ، لأنَّ المرادَ بالقوّة الرّميُ ، لحديث مسلم المروي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه المذكور آنفاً في هذا الفصل .

# ١٥ - فضل السّهر في سبيل الله

قَــال رسولُ الله عَلِيلَةِ : « حُرِّمَتِ النَّــارُ على عين بَكَتُ مِن خَشيــةِ الله ، وحُرِّمَتِ الله » (١) .

وأنَّ الله يُدخل بالسّهم الواحد ثلاثةً إلى الجنة : صانعَه ، والرّاميّ به ، والذي يُناول السهم ؛ فقد روى عبد الرّزاق والبيهقي بسند جيّد قول رسول الله عَلَيْكُمْ : « إنَّ الله يَدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنّة : صانعَه الذي يحتسبُه في صنعتِه الخير ، والذي يجهز به في سبيل الله ، والذي يرمي به في سبيل الله » .

وأنَّ تقلُّد القوس والرَّميَ بها يُذهب الهمّ .

وأنَّ الرَّمي خيرَ ما يلهو به الإنسان .

وأنَّ الملائكة لاتحضر شيئاً من اللهو إلا بالرَّمي ، وما يذكره معه .

وأنَّ الرَّمي وما يذكر معه من الحق المندوب إليه ، وإن سَمي لهواً ، وليس من اللهو المذموم . وأنَّ للرّامي في مشيه بين الغرضين بكلَّ خُطوة حسنة .

وأنَّ مَن رمى في سبيلِ الله بسهم فبلغ العدق ، رفعه الله درجة في الجنّة ، والدرجة مئةً عام . وأنَّ مَن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ العدوّ أو لم يبلغ كان كعتق رقبة .

وأنَّ مَن رمى بسهم في سبيل الله أخطأ أو أصاب ، كان له كعتق رقبة .

وأنَّ من رمى بسهم في سبيل الله وجبت له الجنة ، وكان له نوراً يوم القيامة .

وأنَّ من اقتنى قوساً عربيةً نفى الله عنه الفقر أربعين سنة .

وقد روي أن رسول الله عِلِيَّاتُم تعلُّمه مع تعلُّم القرآن ، وناهيك بهذا فضلاً وشرفاً .

(۱) أخرجه أحمد في ( المسند ) ١٣٤/٤ من الله عنه ، والحاكم في ( المستدرك ) ٨٣/٢ ، عن أبي ريحانة رضي الله عنه ، قال الحاكم : « هذا حديث صحيح الإسناد » ، وأقرّه الذهبي . وأخرجه عنه النّسائي ( ١٥/٦ = ٣١١٥ ) في الجهاد : باب ثواب عين سهرت في سبيل الله عزّ وجلّ مرفوعاً بلفظ : « حَرِّمَتْ عَينٌ على النّارِ سَهِرَت في سبيل الله » .

مَن سَهِر في سبيلِ الله فقد ترَك غرضَه مِن النَّومِ ، طاعةً لله بما يتجشَّمُه من خوفِ العدو ؛ ولذلك حُرِّمَتْ عينُه على النَّار .

# ١٦ ـ فضل قتل الكافر في سبيل الله

قال عَلَيْتُهُ : « لا يجتمعُ كافرٌ وقاتلُه في النَّار أبداً »(١).

إنَّا لم يجمع الله بين الكافر وقاتله في النّار من جهة أنّه محا كفره من الأرض ، ولا فرق بين أنْ يقتله مغرّراً أو غير مغرّر؛ فلو رماه من بعد مع أمنه منه منه لم يجتمع معه في النّار ، إلا أنّ أجرَ المغرّر أتم الأنّ الأجرَ على قدر النّصب .

# ١٧ - فضل الصوم في سبيل الله

قال ﷺ : « مَن صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النّارِ سبعين خريفاً » (٢٠) .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ١٨٩١ ) في الإمهارة : بهاب من قتل كافراً ثم سهدد ، عن أبي هريرة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٢٨٤٠) في الجهاد: باب فضل الصوم في سبيل الله ، ومسلم ( ١١٥٣ ) في الصيام: باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت حق ، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

قال الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري ) ٤٨/٦ : « قوله : ( سبعين خريفاً ) : الخريف زمان معلوم من السنة ، والمراد به هنا العام ؛ وتخصيص الخريف بالذكر دون بقية الفصول للصيف والشّاء والرَّبيع للنُّ الخريفَ أزكى الفصول ، لكونه يجنى فيه الثّار » .

إنَّما يُشرع الصومُ في الجهاد في حقٍّ مَن لا يؤثِّر الصومُ في قُواه ، ولا يُضعف عن ملاقاة العدق .

#### ١٨ ـ فضل مشاق الغزو

قال الله تعالى: ﴿ ماكانَ لأَهْلِ الْمَدينَةِ وَمَن حَولَهُم مِنَ الأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَن رَسُولِ اللهِ ولا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِم عَن نَفْسِهِ ذَلِكَ بَأَنَّهُم لا يُصيبُهُم ظَمَأُ ولا نَصَبٌ ولا مَخْمَصَةٌ في سَبيلِ اللهِ ولا يَطَوَن مَوْطِئاً يَغيظُ الكَفّار ولا يَنالُونَ مِن عَدُوِّ نَيْلاً إلا كُتِب لَهُم بِهِ عَمَل صالِح إنَّ اللهَ لا يُضيعُ أَجْرَ ولا يَنالُونَ مِن عَدُوِّ نَيْلاً إلا كُتِب لَهُم بِهِ عَمَل صالِح إنَّ اللهَ لا يُضيعُ أَجْرَ المُحْسِنينَ ﴿ ولا يَنْفِقُونَ نَفْقَةٌ صَغِيرَةٌ ولا كَبيرَةٌ ولا يَقْطَعُونَ وادِياً إلاّ كَتِب لَهُم لِيَجْزيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ ما كانوا يَعْمَلُونَ ﴾ [التّوبة: ١٢٠/١-١٢١] .

جعلَ اللهُ الأجرَ على هذه المشاق التي تلحق المجاهد في طريقه ؛ لأن الثوابَ على قدرِ النَّصَب (١) .

وقد اعتنى الإمام المحدِّثُ أبو زكريا ابن النَّحاس في كتابه العُجاب ( مشارع الأشواق ) ٢٤٧/١ بذكر فضائل الغزو في البحر ؛ مبرهناً على كلِّ منها بـالأحـاديث والآثـار الواردة في ذلك ؛ فذكر منها :

<sup>(</sup>۱) ومِنَ النَّصَب والْخَطَر الذي يَحيط بالمجاهد الغزو في البحر ؛ لذلك كان فيه الثَّوابُ الكبير ، والأجر العظيم . فقد روى الطَّبرانيُّ ، والبيهقيُّ ، والحاكمُ ، وصحَّحه على شرط البخاري ، وأقرَّه الذَّهبي ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ : « حجَّة لمن لم يحجّ خير من عشر غزوات ، وغزوة لمن قد حجّ خير من عشر حجج ؛ وغزوة في البحر خير من عشر غزوات في البرّ ، ومن أجاز البحر فكأنًا أجاز الأودية كلها ، والمائد في البحر ، و ( المائد ) : هو الذي يدور رأسه عند ركوبه البحر ، و ( المائد ) : هو الذي يدور رأسه عند ركوبه البحر ، و ( المتشحط في دمه » . و ( المائد ) .

وقد رُوِيَ عنِ اللهِ عزَّ وجلَّ أنَّه قال : « بِعَيْنِي ما يتحمَّلُ المتحمَّلُونَ مِن أَجلي » (١) .

#### 19 \_ فصل

### في وصية الإمام الغزاة

كان رسولُ اللهِ عَلَيْتُهُ إذا أمَّرَ أميراً على جيش أو سَرِيَّة أوصاهُ في خاصَّته بتقوى الله ومَن معه من المسلمين خيراً ، ثم قال : « آغزوا باسم الله ، في سبيل

أنَّ غزوة البحر أفضلٌ من عشر غزوات في البرِّ .

وأنَّ ذنوبَهم كلُّها تَغفر والدُّيون ، بخلاف شهداء البُّر لأنَّه يغفر لهم كلُّ الذنوب إلا الدَّيْن .

وأنَّهم لا يجدون ألمَ القتل في سبيل الله إلا كشربة عسل بماءٍ بارد .

وأنَّ مَن غزا في البحر كان كمن غزا مع النَّبي ﷺ .

وأنَّ فضل الغازي في البحر على الغازي في البرِّ كفضل الغازي في البرِّ على الجالسِ في بيته .

وأنَّ مَلَك الموتِ يقبض روحَ كلَّ شهيد وغيره إلا شهداء البحر ، فإنَّ الله يَتولَّى قبض أرواحهم لكرامتهم عليه عزَّ وجلَّ .

وأنَّ أَجِرَ جِهادِ يومٍ في البحر كأجر جهاد شهرِ في البرِّ .

وأنَّ خيارَ الشهداء عند اللهِ تعالى وأفضلهم من تنقلب بهم مراكبَهم ، فَيَمْرَقُون في سبيل الله تعالى ، وأنَّ للمجاهد إذا غَرق في البحر أجرَ شهيدين في البرِّ .

وأنَّ غزاةَ البحر لا يحزُّنهم الفَّزعُ الأكبر يوم القيامة .

وأنَّ لغازي البحر ما بين كلُّ مَوجَتَين كمن قطع الدُّنيا في طاعة الله عزَّ وجلُّ .

وأنَّه إذا وضع رجله في السفينة يخلُف خطاياه خلف ظهرِهِ ، ويخرج منها كيوم ولدته أمَّه ، ويضحكُ الله عزّ وجلّ إليه .

(١) لم أجد هذا الأثر فيما توافر بين يديّ من المصادر .

الله ، قاتلوا مَن كَفَر بالله ، ولا تَغُلُّوا ، ولا تَغدروا ، ولا تُمَثَّلوا ، ولا تَقتُلوا ولا تَقتُلوا وليداً »(١) .

وصيَّةُ الغزاة نُصحٌ لهم ، وهي من باب الأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عن المنكر .

### ٢٠ ـ فضل تجهيز الغزاة

قالَ رسولُ اللهِ عَلِيلَةِ : « مَن جَهَّز غازِياً في سبيلِ الله فقد غزا ، ومَن خَلَفَ غازياً في سبيلِ الله في أهلِه بخيرِ فقد غزا »(٢).

تجهيزُ الغزاةِ وخلافتهم في أهلِهم مندرجٌ في قولِه تعالى : ﴿ وتَعاوَنوا على البِرِّ والتَّقُوى ﴾ المائدة : ٢/٥] ، والجهادُ مِن أبرِّ البِرِّ ، والمعونةُ عليهِ مِن أفضلِ المعونة .

# ٢١ ـ فضل الإخلاص في الجهاد

سُئُلَ رسولُ اللهِ ﷺ عنِ الرَّجلِ يَقاتِلُ شجاعةً ، ويَقاتِلُ حَمِيَّةً ويَقاتِلُ رياءً ، أيُّ ذلك في سبيل الله ؟

فقال : « مَن قاتَلَ لِتكونَ كلمةُ اللهِ هي العليا فهو في سبيلِ الله » (٣) .

- (١) أخرجه أحمد في ( المسند ) ٥/٨٣٠ ، ومسلم ( ١٧٣١ ) في الجهاد والسّير : باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو ، عن بّريدة الأسلمي رضي الله عنه .
- (٢) أخرجه البخاري ( ٢٨٤٣ ) في الجهاد : باب فضل من جهّز غازياً أو خلفه بخير ، ومسلم ( ١٨٩٥ ) في الإمارة : باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير ، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه .
- (٣) أخرجه البخاري ( ٧٤٥٨ ) في التوحيد : باب ولقد سبقت كامتنا لعبادنا المرسلين ، ومسلم :

الفضائلُ المذكورة في الجهادِ خاصةً في من جاهد لتكونَ كلمة الله هي العليا ، وكلمة الله هي « لا إله إلا الله » ، ولا يقبلُ الله مِنَ الأعمالِ إلا ما أريد به وجهه (١) .

= ( ١٩٠٤ ) في الإمارة : باب : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ، عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه .

(۱) ذكر الإمام العلامة ، الشيخ المجاهد ، أبو زكريا أحمد بن إبراهيم المدمشقي ثم المدّمياطي المشهور بابن النّحاس في كتابه البديع ( مشارع الأشواق إلى مصارع العُشّاق ، ومثير الغرام إلى دار السلام ، في فضائل الجهاد ) ٦١٢/٢ ما مختصره :

« لما كان سبب النجاة العظمى ، وإحراز الربح الأسمى ، ومجاورة الرّب الكريم في دار السرور والنعيم ، إنّا يحصل بالإخلاص في العبادة ، وإرادة وجه الله فيا شرعه لعباده ، ووجدنا الأعال كلها ، وإن تنسوّعت ، والقرّب ، وإن تشعبت وتفرّعت ، وصنوف الطاعات ، وإن أتلفت أسبابها ، وأنواع العبادات ، وإن اختلفت مقاصد أربابها ، إذا صدر منها شيء مشوباً بالرّياء والنّفاق ، أمكن أن يصدر منها في وقت آخر على الإخلاص والوفاق ، وأمكن أن يأتي العامل با يكفر تلك الزّلة .

وإذا كان الأمر كذلك وجب تشمير ساعد المساعدة في تحقيق النّية في الجهاد وأقسامها ، وكشف السّتر ببيان البيان عن وجوه أحكامها عن وجه الإيجاز الوافي والاختصار الكافي .

فاعلم أنَّ أنواعَ النِّية في الجهاد لاتنحصر ، لتنوَّع المقاصد فيه ، ولكن نـذكر منها مـا هو الغالب وجوداً ويقاس عليه ماقد يقع ، والتوفيق بيد الله سبحانه :

فينهم من يقصد بجهاده وجه الله سبحانه ، لاستحقاقه هذه العبادة ، وأمره بها ، وافتراضها على عبادِه مِن غير التفات عنده إلى جزاء عليها في الآخرة ، وهذا عزيز الوجود نادر الإمكان .

ومنهم مَن يحملُه الجهاد غَيرةُ الإسلام ، والحِرصُ على إعلاء كلمة الله تعالى وإعزازها ، وإذلال كلمة الكفر وأهلها ؛ وهاتان النِّيتان لاشك في صحّتها ، ولا ريب في الفوز عند الله بها ، وبما يبدلُّ على إخلاصه فيها الاجتهاد على إخفاء عمله في الحال ، وعدم التَّبجح والافتخار بما صدر منه في المآل ، وحبّ أن لا يذكر شيء من ذلك ، واحتساب نفسه عند=

= الله إن قتل هنالك ، وكراهة الظهور اكتفاء باطلاع الله ، واتخاذ مــا أصــابـــه ذخيرة لـــه عنـــد الله .

ومنهم من يقصد بجهاده الجنة وثوابها ، وكواعبها وأترابها ، والنّجاة من النّار وعقابها ، وألم عذا بمن غير تصوَّر لغير ذلك ، هذا هو الأغلب وجوداً . وقد قال بعضهم : إنّ هذا القصد لا يكفي في نيل رتبة الشهادة ، والظاهر الصحيح أنّ هذا القصد كافي في نيلها ، وأنّ صاحبَها من الفائزين بجنّات النّعم ؛ وبما يدلّ على ذلك ترغيب الله في الجنّة لمن جاهد في سبيله كقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُم وَأَمُوالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنّة ﴾ سبيله كقوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُم وَأَمُوالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنّة ﴾ [ التّوبة : ١١١/١ ] .

قال ابن دقيق العيد : والشريعة كلّها طافحة بأنّ الأعمالَ لأجل الجنة أعمال صحيحة غير معلولة ؛ لأنّ الله تعالى ذكر صفة الجنّة وما أعدّ فيها للعاملين ترغيباً للناس في العمل ، ومُحالّ أن يرغبّهم في العمل للثواب ويكون ذلك معلولاً مدخولاً إلا أن يُدعى أنّ غير هذا المقام أعلى منه ، فهذا قد يسامح فيه ، وأما أن يكون علّة في العمل فلا . انتهى .

ومنهم من إذا دهمه القتال يقاتل مقبلاً غير مدبر ، ليس له نيّة البتة غير الدفع عن نفسه ، وهذا قريب من أصحاب النيّة الثالثة ، وليس مثلّهم ، وهو شهيد ، لأنّ من دفع عن نفسه قطّاع الطريق فقتلوه كان من الشهداء ، فكيف لا يكون شهيداً من قتل بسيوف الأعداء ؛ بل هو شهيد في الفضل والحكم .

ومنهم مَن يخرج إلى الجهاد مكثّراً سواد المجاهدين ، ليس له نيَّة أن يَقتل ولا يَقتل ، وهـذا إذا قُتل شهيد ؛ لأنّ مَن كثّر سوادَ قوم فهو منهم .

ومنهم من يجاهد ونيّتُه وجه الله تعالى ونيل الغنية جميعاً ، ولو انفرد قصد الجهاد عنده لكان تحفيلاً بإنهاض القدرة إلى الجهاد بحيث لودعي إلى غزو طائفة فقراء ليس لهم ما يغنم لما أقعده عدم وجود ما يغنم عن الجهاد في سبيل الله ، بل كان يجاهد ؛ ولو دُعي إلى غزو طائفتين إحداهما فقيرة والأخرى غنيّة لرغب في جهاد الأغنياء رجاء الغنية ، وهذه النيّة مما اختلف فيها وفي أشباهها أئمة السّلف ؛ فذهب بعضهم : إلى أنّ النيّة فاسدة ، وأنّ صاحبها يعاقب عليها لإدخاله قصد الدنيا في عمل الآخرة . وذهب آخرون إلى أنّ هذه النيّة صحيحة ؛ وهذا هو المذهب الصحيح ؛ وإليه ذهب حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله .

ومنهم من يجاهد ونيّته تحصيل عَرَض الدنيا ، مِن غير التفات إلى قصد نوع من العبادات ، بحيث لوعرض عليه غزو طائفة من الكفار ليس لهم ما يغنم ، أو علم أنّه يمنع من الغنية لم يغزّ ؛ فهذا إذا قُتل ليس بشهيد ، وإن كان حُكّه في الظاهر حكم الشهداء ، وليس له أجرّ البتة .

فإن كان له \_ أيضاً \_ قصد في العبادة بحيث لوحصل له نظير ما يتوقعه من الغنية جعلاً في قتل من يباح قتالهم من غير الكفار لما قاتل لقصد الدنيا ، فذهب ذاهبون في أشباه هذه المسألة إلى الإحباط كا في التي قبلها .

واختار الغزاليُّ وجماعة : أنه إذا كان باعث الآخرة أقوى من باعث الدنيا أثيب بالقدر الزائد ، وإن كان باعث الدنيا أقوى أو استوى الباعثان حبط العمل كأن لم يكن .

وأما من غزا رياءً وسمعة وافتخاراً ، ولم يخطر بباله قصد التّقرُّب إلى الله تعالى البتة ، بحيث لو خلا من الاطلاع من يتوقع منه الثناء والمدح أو قرب المنزلة لما حمله قصد القربة على الجهاد ويذل نفسه فيه ؛ فإن هذا إذا قُتل ليس بشهيد عند الله بلا خلاف .

فإن غزا لِيُقتلَ فيستريح مما هو فيه من ضعف مؤلم ، أو دَين لازم ، أو فقر ملازم ، أو شرّ يتوقّعُه ، أو مصيبة تنزل به ، ولم يخطر بباله التّقرب إلى الله ، ولا إعلاء كلمته ، وكان بحيث لوعرض عليه قتل ظالم له أو قطّاع طريق نحوهم أو موت بطاعون ونحوه لما رغب فيه و وإن كان \_ يحصّل له بكلّ ذلك الشهادة ، والراحة مما هو فيه ، فهذا مما للنظر فيه عجال . فيحتمل أن يقال : ليس بشهيد عند الله ، إذ لم يتخض قصد التقرّب إلى الله تعالى وإعلاء كلمته ، ويحتمل أن يقال : إنه شهيد لكونه لم يسمح لنفسه إلا في هذا الوجه دون غيره ، ورغبته فيه دون غيره ، وإن كان شهيداً أيضاً في قتل الظالم أو قطّاع الطريق أو الطاعون ونحوه ، يدلً على قصد باطن في التّقرّب إلى الله تعالى ، وعلى إيمان وتصديق بما جاء عن الله ورسوله في ثواب من قتله الكفار شهيداً . وهذا الاحتمال أقرب من الأول ؛ ولكنه لا يلتحق بالخلصين ، ولا يلحق شأن الشهداء الأولين » .

وقد أثبت ابن النَّحاس في كتابه المذكور أعلاه أدلَّة كلّ أمر ذكره من شأن الشهداء ؛ فراجعه هناك إن شئت .

# ٢٢ ـ فضل الخروج يوم الخميس

قَلَّ ماكانَ رسولُ الله عَلِيُّ يخرِّجُ في سفرٍ إذا خرَجَ إلاّ يوم الخيس (١).

ينبغي للمجاهد أن يخرُج يوم الخيس اقتداءً برسول الله عَلَيْتُم في أسفاره ، لأنَّ الأعمالَ تُعرضُ على الله يوم الخيس ، فَيُعرضُ عليه أنَّ فلاناً خرجَ مجاهداً في سبيلك وابتغاء مرضاتك .

#### ۲۳ \_ فصبل

### في خروج الإمام في السَّرايا

قال عَلَيْ : « والذي نفسي بيده ، لولا أنْ أشُق على المؤمنين ، ما قَعَدت خَلْف سَريَّةٍ تغزو في سبيل الله ، ولكن لا أجدُ سَعَة فأحملهم ، ولا يجدون سَعَة فيتَّبعوني ، ولا تطيب أنفسهم أنْ يقعدوا بعدي »(٢).

هذا مِن رِفقِ رسولِ الله عَلَيْ بأصحابِه وأتباعِه ترك الخروجِ في جميع السَّرايا لئلا يَشُقَّ على الضَّعفاء ، واعتذر بأنَّه لا يجدُ ما يحملُهم عليه ، ولو وجد لفعل عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( ۲۹٤۹ ) في الجهاد : باب من أراد غزوة فورَّى بغيرها ومن أحبًّ الخروج يوم الخيس ، عن كعب بن مالك .

قال الحافظ في ( فتح الباري ) ١١٣/٦ : « وكونه عَلَيْتُ كان يحبُّ الخروج يوم الخيس لا يستلزم المواظبة عليه لقيام مانع منه » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه بنحوه البخاري ( ٢٩٧٢ ) في الجهاد : باب الجعائل والحملان ، ومسلم ( ٨٧٦ ) في الإمارة : باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله ، عن أبي هريرة رضي الله عنه .

فينبغي لمن تولَّى أمورَ المسلمين أنْ يعاملَهم بمثلِ ماعاملهم به سيِّـدُ المرسلين وخاتَمُ النَّبيِّين .

# ٢٤ \_ فضل الغُدُوّ والرّواح في سبيل الله والرّباط

قال ﷺ : « غَدْوَةً في سبيلِ اللهِ أو رَوْحَةً خيرٌ مِن الدنيا وما فيها ، ورباط يوم في سبيلِ الله خيرٌ مِن الدنيا وما عليها »(١) .

إذا كانت الغَدوة والرَّوحة في سبيل الله خيراً من الدنيا وما فيها ، فما الظَّنُّ بمَنْ واظب على ذلك الشهر والشهرين ، والسَّنة والسَّنتيْن .

# ٢٥ ـ فضل الجراح في سبيل الله

قال عَلَيْتَةٍ: « ما مِن مؤمن يُكُلَمُ في سبيلِ الله واللهُ أعلم بِمَنْ يُكُلَمُ في سبيلِ الله واللهُ أعلم بِمَنْ يُكُلَمُ في سبيله وإلا جاء يومَ القيامة وجُرحَه يَثْعَبُ (٢) دماً ؛ اللون لون الدم ، والريح ريحُ المسك »(٢) .

<sup>(</sup>۱) آخرجه بنحوه البخاري ( ۲۸۹۳ ) في الجهاد والسير : باب فضل رباط يوم في سبيل الله ، والترمذي ( ١٦٦٤ ) في فضائل الجهاد : باب ماجاء في فضل المرابط ، والبيهقي في ( سننه ) ٣٨٥ ، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) يَثْعَبُ : يتفجَّر فيسيل . ( المعجم الوجيز ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ( ٢٨٠٣ ) في الجهاد والسير : باب من يجرح في سبيل الله ، ومسلم ( ١٨٧٦ ) في الإمارة : باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله ، عن أبي هريرة رضي الله عنه .

قال الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري ) ٢٠/٦ : « قال العلماء : الحِكة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد بفضيلته ، ببذلِه نفسه في طاعة الله تعالى . واستدل بهذا الحديث على أن الشهيد يُدفن بدمائِه وثيبابِه ولا يُزالُ عنه الدَّم بغُسل ولا غيره ، ليجيء يوم القيامة كا =

إنَّما يجيء الجريح كذلك يوم القيامة تفضيلاً له على أهلِ الموقف ، ونداءً عليه بأنَّه بذَلَ نفسَه حتى جُرحَ في سبيل الله .

# ٢٦ ـ فضل الغالب في سبيل الله

قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ يُقاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتَلْ أُو يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤتِيهِ اللهِ اللهِ فَيَقْتَلْ أُو يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤتِيهِ أَجْرًا عَظياً ﴾ [ النّساء : ٧٤/٤ ] .

عظَّمَ اللهُ أُجرَ الغالب في سبيلِ الله ؛ لأنَّه امتثلَ أمرَ الله بقتلِ أعداء الله ، ودفع شرّهم عن أولياء الله .

# ٢٧ ـ فضل المقتول في سبيل الله

قال الله تعالى : ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّـذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا بَل أَحْيَاءً عِن سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا بَل أَحْيَاءً عِن سَبِيلِ اللهِ مَن فَضُلِم عِن عَضُلِم عِن عَلْمَ الله مِن فَضُلِم عِن عَرْزَقُونَ ﴾ [آل عران : ١٦٠/٣-١٧٠] .

قال عليه : « أرواحَهم في جوفِ طيرٍ خُضرٍ لها قناديلَ معلَّقةً بالعرش تسرحُ منَ الجنَّة حيث شاءت »(١) .

وصف النّبي عَلِيْتُهُ » ، وعقّب على ذلك بقوله : « وفيه نظر ، لأنّه لا يلزم مِن غسل الدم في الدنيا أن لا يُبعث كذلك ، ويغني عن الاستدلال لترك غسل الشهيد في هذا الحديث قولُه عَلِيْتُهُ في شُهداء أحد : « زَمّلوهم بدمائهم » .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ١٨٨٧ ) في الإمارة : باب بيان أنّ أرواح الشهداء في الجنة ، وأنهم أحياء عند ربّهم يرزقون ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

لما بذل الشهداء أنفسهم لأجل الله أبدلهم الله حياة خيراً من حياتهم التي بذلوها ، وجعلهم جيرانه ، يبيتون تحت عرشه ، ويسرحون من الجنة حيث شاؤوا ، لمّا انقطعت آثارُهم مِن السّروح في الدنيا(١) .

(١) لذلك فقد خص الله جل وعلا الشهيد بمكارم وفضائل ، امتاز بها عن بقيّة الخلائق ؛ اعتنى بإيرادها بأدلّتها ابن النّحاس في ( مشارع الأشواق ) ٧٧٠٧-٧٧٠ ، نذكرها على سبيل الإجال ، مجرّدة عن أدلّتها :

فَهُ الله الله لَيْسَ أَحَدَّ يدخل الجنَّة ويحبُّ أن يخرج منها ، ولو أُعطِيَ ما في الدنيا جميعاً إلا الشهيد ؛ فإنَّه يتنَّى أن يردَّه الله إلى الدنيا لِيُقتَل في سبيل الله كا قتل أولاً ، لما يرى من عظيم كرامة الشهداء على الله تعالى .

ومنها أنَّ الشَّهادة في سبيل الله تكفّر جميع ما على العبـد من الـذنـوب التي بينــه وبين الله تعالى .

ومنها أنَّ الملائكة تظلُّ الشهيد بأجنحتها .

ومنها أنَّ الشُّهادة الخالصة في سبيل الله تُوجبُ دخولَ الجنة قطعاً .

ومنها أنَّ الشهادة لا يشترط فيها سبق أعمال الأبرار بل هي بسابق الإرادة والاختيار .

ومنها أنَّ الشهداءَ حين يُقتلون في سبيل الله يجعل الله أرواحَهم في أجواف طير خضر في الجنّة .

ومنها أنَّهم لا يُفتنون في قبورهم ولا يُصعقون عند نشورهم .

ومنها أنَّ الشهيدَ يشفعُ في سبعين من أهل بيتِه .

وألَّه يأمنُ مِن الفَزَّعِ الأكبر يومَ القيامة .

وأنَّه يُغفر له بأوَّل قطرة من دمهِ وثوبه كُلُّها ، ويرى مقعدَه من الجنَّة .

وأنَّ دمَّه لا يجفُّ حتى يرى الْحُورَ العِين .

وأنَّ الشهيدَ في سبيل الله أفضلُ بمن انتصر ورجع سالماً .

وأنّه لا يجد من ألم القتل في سبيل الله إلا كا يجد من ألم القرصة .

وأنَّه لا يفضلُهُ النَّبيُّونِ إلا بدرجة النَّبوة .

وأنَّ الله جلُّ وعلا يزوِّجه الحور العين .

#### ۲۸ ـ فصل

### في رفق الإمام بالغزاة

قال عَلَيْكُمْ : « اللَّهم مَن وَلِيَ مِن أُمرِ أُمَّتِي شيئًا فَرَفَقَ بهم فارفَقُ به ، ومَن شَقَّ عليهم فاشْقَقُ عليه »(١) .

على مَنْ تولّى أمرَ المسلمين في جهاد أو غيره ألا يكلّفهم ما لا يُطيقون ، ولا ما تشتد مشقّتُه عليهم ، فلا يغزي قوماً ويريح آخرين ، بل يُناوب بينهم في ذلك ، فَيُغزي بعضهم ، ويُريح بعضهم ؛ ثم يُغزي المستريحين ، ويُريح الغازين ؛ إلا أن يحضر مهم فيجمع له جميع الغزاة .

#### ۲۹ ۔ فصل

### في التَّكبير على الكفار

لما أشرف رسولُ الله عَلَيْكَمْ على خيبر ، وقد خرج أهلها قبال : « الله أكبر ، خَرِبَتُ خَيبرُ ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنا بساحةِ قومٍ فساء صباحُ الْمُنْذَرِين (٢).

ذِكرُ كبرياء الله عزَّ وجلَّ حاثٌ على تعظيه وعلى قتلِ الكفّار الذين نسبوه إلى ما لا يليق بجلالِه ؛ مِن الشَّريكِ والصّاحبةِ والوَلَد ، كا زعمَ النَّصارى في المسيح عليه السّلام .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ( ١٨٢٨ ) في الإمارة : باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحثّ على الرفق بالرّعية والنّهي عن إدخال المشقّة عليهم ، عن عائشة رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٢) أخرجـه البخــاري ( ٢٩٤٥ ) في الجهــاد : بــاب دعــاء النّبي ﷺ إلى الإسلام والنّبــوة ، ومسلم ( ١٣٦٥ ) في الجهاد والسّير : باب غزوة خيّبر ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

### ۳۰ ـ فصل في وقت القتال

كان رسولُ الله عَلِيْ إذا لم يقاتِلُ أَوَّلَ النَّهارِ أَخَّرَ القتالَ حتى تزولَ الشهسُ ، وتَهَبُّ الرِّيحُ ، ويَنزلَ النَّصر(١).

القتالُ أولُ النَّهارِ أفضلُ ؛ لبرده ، واستجام القُوى فيه ، واتساع النهار لإكال أغراض القتال ؛ فإنْ فاتَ فبعد الزوال حين تُفتحُ أبوابُ الساء ويتَسع الوقت .

### ۳۱ ـ فصل في البداية بالرَّمي

قال عَلِيْكُم : « إذا أَكْتَبُوكُم (٢) فارْموهُم بالنّبْلِ ، ولا تَسُلُوا السُّيوفَ حتى يَغْشَوْكُم » (٣) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود ( ٢٦٥٥ ) في الجهاد : باب في أيّ وقت يستحبُّ اللقاء ، والترمذي ( ١٦١٣ ) في السير ( ١٦١٣ ) : باب ما جاء في الساعة التي يستحب فيها القتال عن النَّعان بن مقرِّن رضي الله عنه ؛ قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح » .

وأخرج البخاري ( ٣١٦٠ ) في الجزية والموادعة ، عن النَّعان : « ولكنَّي شهدتُ القتالَ مع رسول الله عَلَيْ ، كان إذا لم يُقاتِلُ في أوَّل النهار انتظر حتى تَهُبُّ الأرواح ، وتحضر الصَّاوات » ؛ و ( الأرواح ) : هي الرَّياح ؛ كما في ( فتح الباري ) ٢٦٥/٦ .

وقال الحافظ في ( فتح الباري ) ١٢١/٦ بعد إيراده حديث النعان الذي رواه أبو داود والترمذي : « فيظهر أنَّ فائدة التأخير لكون أوقات الصلاة مظنَّة إجابة الدعاء ، وهبوب الريح قد وقع النصر به في الأحزاب ، فصار مظنَّة لذلك ، والله أعلم » .

<sup>(</sup>٢) أي قربوا منكم ، مامكنوكم من أنفسهم .

<sup>(</sup>٣) أي يـزد حمـوا ويهجمـوا عليكم ، والحمديث أخرجه عبـمد الرزاق في ( المصنّف ) ( ٩٢٩٥ ) في =

لا تُسَلُّ السيوفَ مع بُعدِ الكفار ، إذ لا فائدة في سلّها بل يُرْمَونَ بالنَّبْلِ إلى أن يتدانى الفريقان فحينئذ تُسَلُّ السُّيوف .

#### ٣٢ \_ فصبل

### في عرض الإسلام على الكفار

قال الله تعالى : ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْهَانَ وَإِنَّهُ بِشُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ ألاّ تَعْلُوا عَلَى وَائْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ [ النَّمل : ٢١-٤٠/٢٧ ] .

وقيال : ﴿ وقَالُ لِلَّا ذِينَ أُوتِ وَ الكِتِ ابَ وَالْأُمِّينَ أَأْسُلَمْتُمْ ﴾ [آل عران : ٢٠/٢] .

وكتب عَيْنَ إلى هِرَقْلَ : « أسلم تسلم (١) ، وأسلم " يـ وَتــك الله أجرك مرَّتَيْن » (٢) .

عرضُ الإسلام على الكُفار إحسان اليهم بالتَّوسَّل إلى نقلِهم مِن الكفر إلى الإيان ، ومِن أسباب السّخط إلى أسباب الرّضوان .

<sup>=</sup> الجهاد : باب الرجل يغزو وأبوه كاره ، وأبو داود ( ٢٦٦٤ ) في الجهاد : باب في سلّ السيوف عند الليفاء ، عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١) ( شجرة المعارف ) : الفصل ( ٨١٥ ) : « قل أسلم تسلم » .

<sup>(</sup>٢) ليست في (شجرة المعارف) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧) في بدء الوحي ، ومسلم (١٧٧٣) في الجهاد : بـاب كتــاب النَّبي ﷺ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ، عن أبي سفيان رضي الله عنه .

# ٣٣ ـ فصل في تخويف أهل الحرب وإرهابهم

قال اللهُ تعالى حكايـة عن سُلمِـان عليـه السلام : ﴿ اِرْجِعْ اِلَيْهِمِ فَلَنَـأُتِيَنَّهُم بِجِنودٍ لا قِبَلَ لَهُم بِها وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِنها أَذِلَةً وهُم صاغِرونَ ﴾ [ النّمل : ٢٧/٢٧ ] .

هذا دأبُ الأنبياء ، وفعلُ العقلاء ، أخذهم أولاً بالتَّلطُّف والدُّعاء إلى الإسلام ، فلَمَّا غالطوه ، وخدّعوه بإرسالِ الهديَّة ، أُغلَظَ لهمُ القولَ فقال :

﴿ فَلَنَا أُتِيَنَّهُم بِجُنُودِ لا قِبَالَ لَهُمْ بِهِا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِنْهَا أَذِلَةً وهُم صاغرونَ ﴾ .

# ٣٤ ـ فصل في الاستعداد لقتالهم بما يُرهبُهم

قال اللهُ تعالى : ﴿ وَأُعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْـلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُم ﴾ [الأنفال : ١٠/٨] (١) .

وقال عَلَيْتُهُ: « الخيلُ معقودٌ بنواصيها الخيرُ إلى يوم القيامة: الأجرُ والمَغْنَم » (٢).

<sup>(</sup>۱) قال الإمام القاضي شيخ الإسلام بدر الدين ابن جَهاعة الْحَمَويّ في كتابه ( مختصر في فضائل الجهاد ): ١١٥ : « ينبغي للسلطان أن يأخذ الأمراء والأجناد بكمال الاستعداد لمباشرة الجهاد ، وباتخاذ السلاح الجيّد ، والخيل الجياد ، وبالإدمان على الفروسية ، ورياضة الخيل ، والأبدان بالمسايفة والمناضلة ونحو ذلك . وللسلطان ولغيره أن يبذل من بيت المال في المسابقة في الخيل والمناضلة بالرّمي إذا كان بشروطه المعروفة في كتب الفقه وغيرها » .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٢٨٥٢ ) في الجهاد : باب الجهاد ماضٍ في البّر والفاجر ، ومسلم ( ١٨٧٣ )

إذا علم عدوُّك أنَّك متيقظ له ، مستعدُّ لقتالِهِ ، خافك وانقطعت أطهاعه منك .

### ٣٥ ـ فصل في النفير<sup>(١)</sup> وبذل الأنفس والأموال

قال الله تعالى : ﴿ إِنْفِرُوا خِفافاً وثِقالاً وجاهِدُوا بِأَمُوالِكُم وَأَنْفُسِكُم في سَبيل اللهِ ﴾ [التّوبة : ٤١/٩] .

ي الإمارة : باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، عن عروة البارقي رضي الله عنه . وللخيل فضائل عظيمة مثبتة بالآثار المصطفوية ، أوردها ابن النَّحاس في ( مشارع الأشواق ) ٣٢٤/١ ، فذكر منها :

أنَّ مَن ارتبط منها شيئًا بنيَّة الجهاد في سبيل الله تعالى ، كان شبعها وجوعها وريِّها وظمؤها وأبوالها وأرواثُها ، وعدد ما تأكله وتشربه وتخطوه حسنات في ميزانِه يوم القيامة .

وأنَّ مَن احتبس فرساً في سبيل الله ، كان له سترة من النَّار يوم القيامة .

وأنَّ مَن هَمَّ أن يرتبط فرساً في سبيل الله أعطى أجر شهيد .

وأنَّ من ربط فرساً في سبيل الله كان من الـذين ينفقـون أمـوالهم بـالليـل والنهـار ، سرَّاً وعلانية ، لهم أجرهم عند ربِّهم ، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

وأنَّ المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها .

وأنَّ أهلها يدهم الله بالمونة على خدمتها والإنفاق عليها .

وأنَّ خيرَ الدنيا والآخرة معقود في نواصى الخيل إلى يوم القيامة .

وأنها كانت أحبُّ الأشياء إلى رسول الله عَلَيْكُم بعد النَّساء .

وأنها تدعو الله أن يحبّبها إلى صاحبها .

وأنَّ مَن ارتبط فرساً في سبيل الله تعالى فقد امتثل أمر الله وأمر رسوله عَلَيْكُم .

وأنَّ الجن لا تدخل بيتاً فيه فرس .

وأنَّ الملائكة عليهم السلام لا تحضر من اللَّهو شيئاً غير إجراء الخيل وما يذكر معه .

(١) ( شجرة المعارف ) : الفصل ( ٨١٨ ) : « التنفير » .

وقال : ﴿ إِلاَّ تَنْفِرُوا يُعَذَّبْكُم عَذَاباً أَلياً ويَسْتَبْدِلْ قَوماً غَيْرَكُم ولا تَضُرُّوه شَيْئًا ﴾ [ التُّوبة : ٣٩/٩ ] .

أَوْلِي ما بَدْلَتُ فيه الأنفسُ والأموالُ طاعةُ ذي الجلال والإكرام (١) ، ومِن أفضل طاعاتِه الجهادُ في سبيلِه ؛ لما ذكرناه مِن فضائلِه العاجلة والآجلة (٢) .

#### ٣٦ ـ فصل

### في التّشديد عليهم والغِلظة

قال اللهُ تعالى : ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّارِ ﴾ [ الفتح : ٢٩/٤٨ ] ، وقال : ﴿ جَاهِدِ الكُفَّارَ وَالْمُنَـافِقِينَ وَاغْلَـطُ عَلَيْهِم وَمَـأُواْهُم جَهَنَّمُ وبئُسَ الْمَصير ﴾ [التُّوبة: ٧٣/١] ، وقال: ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِنَ الكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فَيكُم غِلْظَةً ﴾ [ التُّوبة : ١٢٣/١ ] .

(١) وفي ذلك يقول بعض الشَّجعان :

مِن الأبطال ويحكِ لن تراعى على الأجل الذي لك لن تُطاعى فما نيـلُ الخلـود بمُستطـاع إذا ماعد من سقط المتاع

أقولُ وقد طارتُ شَعاعاً فإنَّك لـوسألتِ بقـاءً يـوم فصبراً في مجـــال المــوت صبراً ولا ثـوب البقـاء بثـوب عـز فيطوى عن أخي الخنع اليراع سبيل الموت منهج كلِّ حيٍّ وداعيه لأهمل الأرض داع ومَن لم يعتب ط يهرم ويسام وتسلمه المنون إلى انقطاع لَمــوتُ المرء خيرٌ من حيـــاةِ

( الشماع ) : الفريق . ( الحنم ) : الذُّل . و ( عبطه الموت ) : مات شابًّا صحيحًا . ( مشارع الأشواق ) ٧٩/١ .

<sup>(</sup>٢) قوله : « أولى ما بذلت ... إلخ » لم يرد في ( شجرة المعارف ) .

ينبغي أن يكونَ التَّشديدُ والغِلظةُ على الكَفَرةِ أبلغَ مِن الغِلظة والتَّشديد على غيرهم مِنَ العصاة ؛ لأنَّ الغِلظةَ على قدرِ الذُّنوب ؛ وأعظمُ الذنوبِ ذُنوبُ الكفّار (١) .

# ٣٧ ـ فصل في المشاورة والتَّوكُّل على الله في القتال

قال اللهُ تعالى : ﴿ وَشَاوِرْهُم فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ [ آل عران : ١٥٩/٣] ، أي توكّل على الله (٢) ، ولا تتوكّل على المشاورة .

ماعًلم أنّه مصلحة راجحة فلا مشاورة في فعله ، وما علم أنّه مفسدة راجحة فلا مشاورة في تركه ، وما التبس أمره ففيه المشاورة ؛ فإنّ الله لم يجمع الصواب كلّه لواحد ؛ ولذلك شُرِعَت المشاورة ؛ فإنّ الصواب قد يظهر لقوم وقد يَغيبُ عن آخرين .

وقد قيل للشافعيّ رضي الله عنه : أين العلم كُلَّه ؟ فقال : في العالم كُلَّه . يعنى أنَّ الله فَرَّقه في عبادِه ولم يجمَعُه في واحد .

مع ما في ذلك مِن تطييبِ النُّفوسِ ، وتأليفِ القلوب ، وقد قال ربُّ العالمين لسيِّدِ المرسلين : ﴿ فَاعْفُ عَنهُم واسْتَغْفِرْ لَهُم وشاوِرْهُم في الأمْرِ ﴾ [آل عران : ١٥٩/٣] .

<sup>(</sup>١) قوله : « ينبغي أن يكون ... إلخ » لم يرد في ( شجرة المعارف ) .

<sup>(</sup>٢) قوله : « أي توكّل على الله » ليس في ( شجرة المعارف ) .

فينبغي لمن تولَّى أُمورَ المسلمين أن يقتديَ بسيِّدِ المرسلين في ذلك فيشاور في كلِّ فنِّ في كلِّ فنِّ في كلِّ فنِّ إلا أربابَه ؛ مقدِّماً لأفاضلِهم وأماثِلهم على مَن دونَهم (١) .

#### ٣٨ ـ فصل

#### في القتال لإنقاذ المسلمين من أيدي الكفار

قال الله تعالى : ﴿ وَمَا لَكُم لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ وَالولْدَانِ ﴾ [ النَّسَاءُ : ٧٥/٤ ] .

إنقاذَ أسرى المسلمين من أيدي الكفّار من أفضلِ القُرباتِ ، وقد قال بعض العلماء : إذا أسروا مسلماً واحداً وجب علينا أن نواظب على قتالِهم حتّى نخلّصه أو نُبيدَهم ، فما الظّنُ إذا أسروا خَلْقاً كثيراً مِنَ المسلمين (٢) .

#### ٣٩ ـ فصل

#### في الثبوت في القتال

قال الله تعالى : ﴿ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا ﴾ [الأنفال : ١٥/٨] ، وقال : ﴿ إِذَا لَقِيتُمُ اللَّذِينَ كَفَروا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الأَدْبِارَ ﴾ [الأنفال : ١٥/٨] ، وقال : ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُم بُنْيانٌ مَرْصوصٌ ﴾ وقال : ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُم بُنْيانٌ مَرْصوصٌ ﴾ [الصف : ٢/١٤] .

<sup>(</sup>١) قوله : « ما عُلم أنه مصلحة ... إلخ » ليس في شجرة المعارف .

<sup>(</sup>٢) قوله : « إنقاذ أسرى المسلمين ... إلخ » ليس في شجرة المعارف .

الثُّبوتُ في القتال سبب للنُّصرِ والظَّفَرِ ، مُضْعِف لقلوبِ الكفّار قاطع لرجائِهم (١) .

#### ٤٠ \_ فصبل

## في بذل الجهد في النَّكاية بهم

قال الله تعالى : ﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحَرَمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُموهُم وخُذوهُم واحْصَرُوهُم واقْعُدوا لَهُم كُلَّ مَرْصَدٍ ﴾ (٢) [ التوبة : ٩/٥] .

#### ٤١ ـ فصل

### في كيفية القتال

قال الله تعالى : ﴿ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُم كُلَّ بَنَانِ ﴾ [الأنفال: ١٢/٨] ، وقال: ﴿ فَإِذَا لَقَيتُمُ اللَّفَالِ كَفَرُوا فَضَرْبُ الرِّقَابِ ﴾ [عمد: ٤/٤٧] .

<sup>(</sup>١) قوله : « الثبوت في القتال ... إلخ » ليس في ( شجرة المعارف ) .

<sup>(</sup>٢) وإنّ إنفاق الأموال في الحيل والمكايد ، أولى من إنفاق الأرواح في الحروب والشدائد ، كا يقول ابن النّحاس في ( مشارع الأشواق ) ٢١٠٧٧/٢ ، ويقول أيضاً ١٠٧٥/٢ : « وأهمّ ما ينبغي لصاحب الجيش قبل القتال أن يبثّ الجواسيس الثّقات عنده في عسكر عدوه ، ليتعرّف أخبارهم مع الساعات ، وما عندهم من العدد والآلات ، ويحرز أعدادهم ، ويتنسّم ما دبّروه من المكايد ، ويبحث عن أساء رؤسائهم وشجعانهم ، ويسأل عن أحوالهم عند ملكهم ومنزلتهم منه ، ويدس إليهم ، ويعدهم ويخدعهم بما تميل إليه طباعهم إن أمكنه ذلك ، ليغدروا بصاحبهم أو يعتزلوه وقت القتال ، ويخذلوه » .

علَّم الله عبادَه كيف يُقاتلون أعداءَه ، فأمرهم بضرب الأعناق ؛ لأنَّه أقطع لغائلتهم ، وبقطع كلِّ بَنان ؛ لأنَّه مانعً لهم مِن القتال<sup>(١)</sup>.

#### ٤٢ ـ فصل

# في قطع أشجارهم وتخريب ديارهم

قال الله تعالى : ﴿ مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أُو تَرَكْتُموهَا قَائِمَةً عَلَى أُصولِها فَبِإِذَنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الفاسِقينَ ﴾ [الحشر: ٥/٥] .

(١) قال الإمام العلاّمة صدّيق حسن خان القِنَّوْجي في كتابه ( العبرة بما جاء في الغزو والشّهادة والمجرة ) : ٦ :

« الشجاعة عند اللقاء على ثلاثة أوجه :

الأول : أن يحمل ويكرّ ، وينادي هل من مبارز ؟

والثاني : أن لا يخالطه الدهش ولا تأخذه الحيرة .

والشالث: أن يلزم الساقة - أي المؤخّرة - إذا انهزم أصحابه ، ويضرب في وجوه القوم ؛ قالوا: إنَّ المقات من وراء الفارين كالمستغفر من وراء الغافلين ، وكان الصحابة رضي الله عنهم من أعظم الأبطال وأشجع الرجال ، لاسيا الخلفاء الرّاشدون ، وحمزة بن عبد المطلب ، ونضر بنُ مالك ، وسعد بنَ أبي وقاص ، وخالد بنُ الوليد ، والزّبير بن العوّام ، وطلحة الأسدي ، والمقداد بنُ الأسود ، وأبو دجانة الأنصاري ، والمثنى بنُ حارثة الشيباني ، وأبو عبيد بنُ مسعود الثّقفي ، وعمار بن ياسر ، ومالك بنُ الحارث النخعي ، إلى غير ذلك عما لا يُحصى كثرة وعدداً ؛ وما أحسن ما قيل في ذلك :

خلـق الله للحروب رجـالاً ورجالاً لقصعة وتُريـدِ » .

وانظر ما نقلته من كلام الإمام العز في الفصل الثاني من هذا الكتاب.

وقول المؤلِّف : « علَّم الله عباده ... إلخ » لم يرد في ( شجرة المعارف ) .

وقال : ﴿ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيمِم وأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ الحشر : ٢/٥١ ] . وقَطَع يَرِيِّ نَخل بني النَّضير وحَرَّق (١) .

# ٤٣ ـ فصل في التَّجلُّد على ما يُصيبنا في الحرب

قال الله تعالى : ﴿ وَكَأَيِّنِ مِن نَبِيٍّ قُتِلَ<sup>(٢)</sup> معه رِبِّيُّونَ كَثَيْرٌ فَهَا وَهَنوا لِهَا أَصَابَهُم فِي سَبِيلِ واللهِ وما ضَعُفُوا وما اسْتَكَانُوا ﴾ [آل عران : ١٤٦/٣] ، وقال تعالى : ﴿ وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا ﴾ [آل عران : ١٣٩/٣] .

التَّجلُّد على ما يُصيبنا في طاعة الله وجهاد أعداء الله صلابة في دينِنا ، وموهِن لقلوب أعدائنا (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٤٠٣٠ ) باب حديث بني النّضير ، ومسلم ( ٤٤٦ ) في الجهاد والسّير : بـاب جواز قطع أشجار الكفّار وتحريقها ، عن ابن عمر رضي الله عنها .

<sup>(</sup>Y) رواية حفص : « قاتل » ؛ والمثبت كما في الأصل « قُتِلَ » ؛ وهي رواية أبي عمرو بن العلاء قراءة أهل الشام ومصر في عصر المؤلف ؛ انظر ماعلَّقتُه في آخر مقدِّمتي لكتاب المؤلّف ( شجرة المعارف والأحوال ) ص : ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) ذلك أنّ الجرأة والإقدام صفتان غريزيتان إذا اجتمعت في المؤمن كان فيها خير كثير ؛ قال عرب بن الخطاب رضي الله عنه : كرم المرء تقواه ، ودينه حَسَبُه ، ومروءتُه خُلقه ، والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث يشاء . فالجبان يفرّ عن أمّه وأبيه ، والجريء يقاتل عن لا يبالي أن لا يؤوب إلى رَحلِه ، والقتل حتف من الحتوف ، والشهيد من احتسب نفسه . وفي رواية قال : « الشجاعة والجبن غزائر في الناس ، فَيَلقى الرجل يقاتل عن لا يعرف ، وتلقى الرجل يفرّ عن أبيه » . رواه البيهقي في ( السنن ) ، وابن عساكر ، وقد رُويَ مرفوعاً إلى النّي عَلِيّ .

# 22 ـ فصل في الجدّ في طلبهم

قال الله تعالى : ﴿ وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغاءِ القَوْمِ ﴾ [النّساء: ١٠٤/٤] ، وقال : ﴿ النَّدِينَ الشَّبَحَابُوا للهِ وَالرّسُولِ مِن بَعْدِ ما أَصَابَهُمُ القَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنهُم وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظيمٌ ﴾ [ آل عران : ١٧٢/٣] .

# **ده ـ فصل** في [ اجتناب ]<sup>(١)</sup> التَّنازع في القتال

قال اللهُ تعالى : ﴿ وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُم وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ [ الأنفال : ٢٦٨ ] .

#### = ومن هذا قولُ الشاعر:

يفرُّ جَبانُ القدومِ عن أُمّ نفسِه ويحمي شجاعُ القومِ من لا يُناسِبُ نقل ذلك ابن النَّحاس في ( مشارع الأُسُواق ) ٢٥٩/٢ . وقال : « واعلم أنَّ الإقدام لا يُقدَّم أُجلاً ، وأنَّ الْجُبن لا يُبلغ أملاً ، بل هو سبب لفوات ما يرام وإعانة للعداء والأخصام ، ومذلَّة للأقدام في مداحض الحمام ، ولهذا قالت العرب : الشجاعة وقاية ، والْجُبن مقتلة ، وهو شرَّ خصال الرجل ؛ كا قال رسول الله عَلَيْتِي : « شرَّ ما في الرجل شُحِّ هالع ، وجبن خالع » رواه ابن المبارك - في كتابه ( الجهاد ) -، وأبو داود ، وابن حبّان في ( صحيحه ) ، عن حديث أبي هريرة : ومعنى قوله : « جبن خالع » : أي خالعٌ لقلبه بشدّة تمكّنه منه واستيلائه عليه » .

وقد عدَّ سلطان العلماء العزّ بن عبد السّلام في كتابه ( شجرة المعارف والأحوال ) في الفصل ( ٣٣٣ ) ، الوّهْن في الجهاد والاستكانة للعدوّ من المنهيّات الباطنة ، وقال : « الوّهْنُ في الجهاد سببّ للْجُبْن وترك الاجتهاد » أي في طلب العدو والنّكاية بهم .

<sup>(</sup>١) زيادة من (شجرة المعارف).

#### ٤٦ \_ فصل

# في الدُّعاء بالمعونة (١) والنَّص والصبَّر

قال الله تعالى حكاية عن أصحاب طالوت : ﴿ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبُّنَا أُفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَبِّتُ أَقْدَامَنَا وَانْصَرْنَا عَلَى القَوْمِ الكَافِرِينَ ﴾ [البقرة : ٢٧٠/٢].

الـدَّعـاءُ بـالمعونـةِ والنصر تفويض إلى الله وعمـلَّ بقـولـه : ﴿ فَإِذَا عَـزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ﴾ [آل عران : ١٥٩/٣] .

#### ٤٧ \_ فصل

### في المصابرة والرّباط

قال الله تعالى : ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا ﴾ (٣) [آل عران : ٢٠٠/٣] ، وقال تعالى : ﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي البَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَحَيْنَ البَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَحَيْنَ البَأْسَ ﴾ [ البقرة : ١٧٧/٢ ] .

أنَّ رباط يوم خيرٌ من الدنيا وما عليها .

<sup>(</sup>١) ليست في (شجرة المعارف).

<sup>(</sup>٢) قوله : « الدعاء بالمعونة ... إلخ » ليس في ( شجرة المعارف ) .

<sup>(</sup>٢) وقال تعالى : ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيثُ وَجَدْتُموهُم وخُذُوهُم واحْصُروهُم واقْعُدوا لَهُم كُلَّ مَرْصَدٍ ﴾ [ التَّوية : ٩/٥ ] ؛ والرَّباطُ في سبيل الله \_ كا يقول ابن النَّحاس في ( مشادع الأشواق ) ٣٦٨/١ \_ أحدُ شُعب الإيمان ، وموجبات الغفران ، وقد ورد في فضله أشياء عظية لم ترد في غيره من القربات ؛ فمن فضائله المأثورة :

# ٤٨ \_ فصل

### في أنّا لا نطلُب الصُّلح

قال اللهُ تعالى : ﴿ فَلا تَهِنوا وتَـدْعوا إلى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللهُ مَعَكُم ﴾ [عد : ٣٥/٤٧] .

#### ٤٩ \_ فصل

# في إجابتهم إلى صلح فيه حَظُّ الإسلام

قال الله تعالى : ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ﴾ [الأنفال: ١١/٨] .

وأنَّ رباط يوم وليلة خيرٌ من صيام شهر وقيامه ، ورباط شهر خير من صيام دهر . وأنَّ الرباط في سبيل الله أفضل من موافقة ليلة القدر .

وأنَّ كلَّ ميت إذا مات ينقطع عمله إلا المرابط إذا مات في رباطه ، فإنه يجري عليه أجرُ عمله الصالح من الرِّباط وغيره إلى يوم القيامة .

وأنَّه إذا مات يجري عليه رزقه من الجنة كما يجري على الشهيد إلى يوم القيامة .

وأنَّه يُبعث يوم القيامة آمناً من الفزع الأكبر.

وأنَّه إذا مات في رباطه يمرُّ على الصِّراط. كهيئة الريح بغير حساب ولا عذاب .

وأنَّ من رابط يوماً جعل الله بينه وبين النار سبع خنادق .

وأنَّ للمرابط في سبيل الله أجرَ مَن خُلْفه .

وأنَّ رباطَ يوم في سبيل الله خيرَ من ألف يوم فها سواه من المنازل .

#### ٥٠ ـ فصل

### في نبذ عهدهم إذا خيف غدرهم

قال الله تعالى : ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمِ عَلَى سَواءِ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الحَائِنِينَ ﴾ [ الأنفال : ٨/٨ه ] .

#### ٥١ ـ فصل

## في المبالغة في نكاية الناقضين

قال الله تعالى : ﴿ فَامَّا تَثْقَفَنَّهُم فِي الْحَرْبِ فَشَرَّدُ بِهِم مَنْ خَلْقَهُم لَعَلَّهُم يَذَّكَّرونَ ﴾ [الأنفال : ٧٧/٥] .

#### ٥٢ ـ فصل

### في فعل الأصلح

### من المنِّ والفيداء وتأخير الأسر إلى ما بعد الإنخان

قال اللهُ تعالى : ﴿ فَاذِا لَقَيتُمُ اللَّذِينَ كَفَروا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذَا النُّخَنْتُموهُم فَشُدُّوا الوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وإِمَّا فِداءً ﴾ [ محد : ٤/٤٧] .

الحزم التَّامُّ تأخيرُ الأسر إلى الإثخان.

وأمّا شَدُّ الوَثاق [ ﴿ فَإِمّا مَنّاً بَعْدُ وإِمّا فِهاءً ﴾ [(١): فإرشادٌ إلى الاحتياطِ في كلّ ما ينبغي أنْ يُحتاط له .

<sup>(</sup>١) زيادة من ( شجرة المعارف ) : الفصل ( ٨٣٥ ) .

وأمّا ضرب الأعناق وكلِّ بَنان ، فإنَّ ضربَ الأعناق يُبيدُهم ، وقطع كلِّ بَنان ، عنعُهم مِن القتالِ ، بخلاف إيقاع الضَّربِ في غير هذَيْن الحلَّين ، فإنَّ التَّوسيط (١) عزيزٌ قليل ؛ ولا يتأتَّى ضربُ الأوساط كا يتأتَّى ضربُ الأعناق .

وأمَّا الثَّبوتُ في القتالِ ، والمبالغة في قتالِهم بالأسبابِ المذكورة ؛ ففيه مبالغة في زجرِهم عن الكفرِ ، مع ما فيه من إعزازِ الدّين ونصرة المؤمنين ، وشفاء صدورِهم مِنَ الكافرين .

وأمّا قطعُ الأشجارِ ، وتخريب الدّيار ؛ فَخِزْيّ لهم وإضعاف لقلوبهم ؛ فإنّ المصائب تضعف القلوب ، وتَكسِرُ النفوس ؛ ولـذلك قال الله تعالى : ﴿ وَلِيُخْزِيَ الفاسِقينَ ﴾ [ الحشر : ٥/٥ ] .

وأمَّا الجِدُّ في طلبِهم ؛ ففيه إيهامُهم قوَّةً للمسلمين وكسرّ لشوكتِهم (٢).

وأمّا اجتناب (٢) التنازع ، فإنّ الرّأي إذا اتفق على كيدهم وقت الم حصل الغرض ، وإذا وقع التنازع جرى الأمر على خلاف ذلك .

وأمّا الدُّعاءُ بالمعونة والنصرِ والصبرِ ؛ ففيه تفويضُ الأمرِ إلى مَن له الْخَلْقُ والأَمْرُ : ﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُ وَ وَالأَمْرُ : ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُ وَ حَسْبُهُ ﴾ [ الطّلاق : 7/٦٥ ] أي كافيه .

وأمَّا الدُّعاءُ إلى الصُّلح ؛ فَضَيْمٌ على الإسلام ، وذُلٌّ ووَهْن ؛ فلا يجوز

<sup>(</sup>١) ( شجرة المعارف ) : الفصل ( ٨٣٥ ) : « التوسط » .

<sup>(</sup>٢) ( شجرة المعارف ) : « شوكتهم » .

<sup>(</sup>٣) ليست في (شجرة المعارف).

إلا في حال الاضطرار ودفع أمر لا يُطيقُه المسلمون كا عزَم عَلَيْكُم أن يُصالح عام الخندق على ثُلُث ثِهار المدينة (١).

ومَنِ ابْتَنِيَ بكلبٍ عقورٍ فشغَلَه عن شرّه وأذيّتِه برغيفِ خبرِ فلا ضَم عليه في ذلك .

وليس الفرارُ اليوم عاراً على الفتى إذا جُرّبَتْ منه الشَّجاعة بالأمس

وأمّا نبـذُ العهدِ إلى مَن خيف خيانتُـة فللمساواةِ في الخوفِ من الطّرفين ، كيلا نَخافَ ويأمنوا .

وأمّا التشريدُ بسبب النقضِ فعناه: أن يفعلَ بهم مِن الأسرِ والقتلِ والحصرِ والإرقاق (٢) ، وأخذِ الأموالِ وسبي النّساء والأطفال ، مانُخَوِّفُ غيرَهم أن يُصيبَهم مثلٌ ماأصابهم فيَشْرُدوا(٢) مِن البلاد خوفاً مِن مثل ذلك ، أي يَهْرُبوا منها(٤) .

# تمّت ( أحكام الجهاد وفضائله )

<sup>(</sup>۱) كي يرجعوا عن المسلمين ، ثم عدل عن ذلك عليه الصلاة والسلام بعد استشارة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ؛ انظر ( السيرة النبوية ) لابن هشام ٢٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) (شجرة المعارف): « الإيراق ».

<sup>(</sup>٣) (شجرة المعارف) : « فشردوا » .

<sup>(</sup>٤) ذكر الإمام العزّبن عبد السّلام في الفصل (٤٠٠) من كتابه (شجرة المعارف والأحوال) بعض ما يقدّمه الإسلام من الإحسان إلى الكفّار في الجهاد فقال: « بتقديم الإنذار، والدّعاء إلى الإسلام، وإجارتهم ليسمعوا كلامَ الله، والْمَنّ عليهم، والفيداء، والصّلح، وغير ذلك من أسباب الإرفاق».

والحمدُ لله وحدَه ، وصلواتُه على سيِّدنا محمد وعلى آلِه وصحبِه ، وسلامُه كثيراً دائمًا .

فرغ من تعليقه الفقير إلى رحمة ربّه إبراهيم بن موسى بن يوسف بن أبي بكر المرادي الأندلسي ، داعياً لمصنّفه ومالكه ، أقرّ الله أعينها بالتّوفيق ، وإياي ، ورزقنا راحة الدّنيا والآخرة بمنّه وكرمه ، وذلك في يوم الأحد الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول سنة سبع وأربعين وستّ مئة ، أحسن الله عاقبته .



# الفهارس العامتة

- ١ ـ فهرس الآيات الكريمة .
- ٢ ـ فهرس الأحاديث الشريفة .
  - ٣ ـ فهرس الشُّعر .
  - ٤ ـ فهرس مصادر التحقيق .
    - ٥ ـ فهرس المحتويات .



### ١ - فهرس الآيات الكريمة

ملحوظة : الرقم السابق لاسم السورة يدلُّ على ترتيبها في المصحف ، وأما الرقم الواقع خارج القوسين فهو رقم الآية في السورة ، والرقم الواقع في داخله هو رقم الفصل في هذا الكتاب .

```
٢ ـ البقرة : ١١٧ ( ٤٧ ) ، ٢١٦ ( ١ ) ، ٢٥٠ ( ٤٦ ) ، ٢٦١ ( ٥ ) .
```

۳ ـ آل عران: ۲۰ (۲۲)، ۱۳۹ (۳۲)، ۱۶۱ (۳۲)، ۱۰۹ (۲۷)، ۱۰۹ (۲۲)، ۱۹۹ (۲۲)، ۱۹۹ (۲۲)، ۱۹۹ (۲۲)، ۱۲۹ (۲۲)، ۱۲۹ (۲۲).

٤ ـ النَّساء : ٧٤ ( ٣ ) ، ٧٥ ( ٨٨ ) ، ١٨ ( ٢ ) ، ٩٦ - ٢٦ ( ٣ ) ، ١٠٤ ( ٤٤ ) .

٥ ـ المائدة : ٢ ( ٢٠ ) .

۸ ـ الأنفـــال : ۹ ( ۲ ) ، ۱۲ ( ۵۱ ) ، ۱۰ ( ۳۹ ) ، ۶۱ ( ۵۱ ) ، ۲۱ ( ۵۱ ) ، ۸ د ( ۲۰ ) ، ۲۱ ( ۵۱ ) ، ۲۱ ( ۲۰ ) .

۹ ـ التّوبة : ٥ ( ٤٠ ) ، ٣٩ ( ٣٥ ) ، ١١ ( ١ ، ٣٥ ) ، ٣٧ ( ٣٦ ) ، ١٠١ ( ١٩ ) ، ١٢٠ ( ١٨ ) ، ١٢١ ( ١٨ ) ، ١٢١ ( ١٨ ) .

۲۷ ـ النَّمل: ۳۰ ـ ۳۱ ( ۳۲ ) ، ۳۷ ( ۶۳ ) .

٧٤ ـ محد : ٤ ( ١١ ، ٥٦ ) ، ٥٥ ( ٨٤ ) .

٤٨ ـ الفتح : ١٠ ( ١٠ ) ، ١٨ ( ١١ ) ، ٢٩ ( ٣٦ ) .

٥٩ ـ الحشر: ٢ ( ٤٢ ) ، ٥ ( ٤٢ ، ٥٠ ) .

٦١ ـ الصُّف : ٤ ( ٣٩ ) .

٥٠ ـ الطُّلاق : ٣ ( ٥٢ ) .

# ٢ \_ فهرس الأحاديث الشريفة

ملحوظة : الأرقام المذكورة جانب الأحاديث هي أرقام الفصول ؛ والرمز ( ح ) يدلُّ على أن الحديث مذكور في الحاشية .

| رقم الغميل | طرف الحديث                                             |
|------------|--------------------------------------------------------|
| ٣١         | إذا أكثبوكم فارموهم بالنّبل                            |
| YY         | أرواحهم في جوف طيرخض                                   |
| 44         | أسلم تسلُّم ، وأسلم يؤتك الله                          |
| 11         | اغزُوا باسم الله في سبيل الله                          |
| 18         | ألا إن القوة الرمي                                     |
| 71         | الله أكبر ، خربتُ خيبر                                 |
| 7          | اللهم أنجز لي ما وعدتني                                |
| Y          | اللهم إني أعوذ بك من شرورهم                            |
| ٦          | اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك (ح)                         |
| 44         | اللهم مَنْ ولِيَ من أمر أُمِّتي شيئاً                  |
| 18         | إنَّ الله يدخلُ بالسَّهمُ الواحد ثلاثة إلى الجنة (ح)   |
| ٣          | إنَّ في الجِنَّة مئة درجة أعدُّها الله تعالى للمجاهدين |
| ٤          | أيّيا عبد من عبادي خرج مجاهداً                         |
| ٣          | إيمان بالله                                            |
| ١٨         | بعيني ما يتحمّل المتحمّلون من أجلي                     |
| ٤          | تضمّن الله لمن خرج في سبيل الله                        |
| ١          | جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم                       |
| ٣          | الجهاد في سبيل الله                                    |
| ٣          | جهاد في سبيل الله                                      |
| ٣          | حج مبرور                                               |
|            |                                                        |

| 4                     |                                  |                                    |
|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| فهرس الأحاديث الشريفة | _ Y                              | العز بن عبد السلام                 |
| ١٨                    | زوات (ح)                         | حجة لمن لم يحج خير من عشر غز       |
| ٣                     | خشية الله                        | حُرِّمت النَّار على عين بكت من     |
| ٣٤                    | يوم القيامة                      | الخيل معقود بنواصيها الخير إلى     |
| ٤٢                    | (ح)                              | الشجاعة والْجُبن غرائز في الناس    |
| ٤٢                    |                                  | شرّ ما في الرجل شحٌّ هالع (ح)      |
| 14.                   |                                  | طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه           |
| 71                    |                                  | غدوة في سبيل الله أو روحة          |
| ٤٢                    |                                  | قطع ﷺ نخل بني النَّضير             |
| 77                    | في سفر إذا خرج إلا يوم الخيس     | قلُّ ماكان رسول الله ﷺ يخرج        |
| ٣٠                    | أول النهار أخّر القتال           | كان رسول الله ﷺ إذا لم يقاتل       |
| •                     |                                  | كلام الله (ح)                      |
| 17                    |                                  | لايجتمع كافر وقاتله في النار       |
| 14                    | الله                             | لايلج النار رجل بكي من خشية        |
| ١٣                    |                                  | مااغبرت قدما عبد في سبيل الله      |
| 45                    |                                  | مامن مؤمن يُكُلّم في سبيل الله     |
| ٣                     |                                  | مثل المجاهد في سبيل الله           |
| 11                    |                                  | من جَهِّز غازياً في سبيل الله      |
| ٣                     | Ţ                                | من رضي بالله ربّاً وبالإسلام ديناً |
| 18                    |                                  | من رمى بسهم في سبيل الله           |
| ١٧                    |                                  | من صام يوماً في سبيل الله          |
| <b>Y</b> 1            | ليا                              | من قاتل لتكون كلمة الله هي الع     |
| 0                     |                                  | مؤمن مجاهد بنفسه وماله             |
| ١٢                    | رح)                              | هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر (_      |
| ۴                     |                                  | وأخرى يرفع الله بها العبد مئة در   |
| ۲۳                    | لى المؤمنين                      | والذي نفسي بيده لولا أن أشق عا     |
| ٣٠                    | له ﷺ كان إذا لم يقاتل أول النهار | ولكني شهدتُ القتال مع رسول الأ     |

#### ٣ ـ فهرس الشعر

رقم الفصبل ياعساب، الحرمين لوأبصرتنا لعلمت أنّسك في العبادة تلعبُ من كان يخضب خدده بدموعه فنُحورُنا بدمائنا تتخضَّتُ أو كان يتعبُ خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعبُ ريمة العبير لكم ونحن عبيرنسا رهج السنابك والغبار الأطيب ولقد أتانا من مقال نبيّنا قولٌ صحيح صادق لا يكذبُ هـــذا كتــابُ الله ينطق بيننـا ليس الشهيـــد عيب لا يكــــذبُ 11 يفرُّ جبــــان القـــوم من أمَّ نفســــــه ويحمي شجـــاعُ القـــوم من لا يُنــــاسبُ 24 ٤١ وليس الفرارُ اليــوم عــــاراً على الفتي إذا جُرّبَتُ منه الشجـاعــة بــالأمس 04 ومَن لم يعتبــــط يهرمُ ويســـــامُ وتسلمــــه المنـــونُ إلى انقطـــــاع ِ لَمــــوتُ المرء خيرٌ من حيــــاةِ إذا مــاعـــدٌ من سقــط المتـــاع ٣٥

لكننى أســــاًلُ الرِّحن مغفرة وضربة ذات فرغ تقدف الربدا أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا أقولٌ وقد طارت شعاعاً من الأبطال ويحاك لن تراعي ف إنك لوسالت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعى فصبراً في مجسسال المسوت صبراً فسانيلُ الخلود بِمُستطساع ولا تُـــوب البقـــــاء بثـــوب عـــزً فيطــــوى عن أخي الخنــــع اليَراعِ سبيالُ المسوت منهج كلّ حيّ وداعيال الأرض داع

الأسات

#### ٤ ـ فهرس مصادر التحقيق

١- الاجتهاد في طلب الجهاد ، لابن كثير ، حقّقه الدكتور عبد الله عبد الرحم عسيلان ،
 الرياض : دار اللواء ، ط٤ ، ١٤١٢ = ١٩٩٢ م .

٢. تاريخ الأدب العربي ، لكارل بروكامان ، القاهرة : الهيئة العامة للكتاب .

٣ ـ تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، بيروت : دار المعرفة .

☆ الجامع الصحيح ، البخاري = فتح الباري .

٤ ـ سنن ابن ماجه ، بعناية محمد فؤاد عبد الباقي ، مصورة تركيا عن الطبعة المصرية .

٥\_ سنن أبي داود ، مصورة تركيا عن طبعة حمص .

٦. سنن الترمذي ، مصورة تركيا عن طبعة أحمد شاكر .

٧ ـ السُّنن الكبرى ، للبيهقي ، حيدرآباد الدكن ، ١٣٤٤ .

٨ ـ سنن النَّسائي ، مصوّرة تركيا عن الطبعة المصرية .

٩ ـ سير أعلام النبلاء ، للذهبي ، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين ، بيروت : مؤسسة الرسالة .

١٠ السيرة النبوية ، لابن هشام ، تحقيق مصطفى السّقا ، وإبراهيم الأبياري ، وعبد الحفيظ شلى ، طبعة مؤسسة علوم القرآن .

١١ـ شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال ، للعز بن عبد السلام ، تحقيق إياد خالـد
 الطباع ، دمشق : دار الفكر ، ط٢ ، ١٤١٧ = ١٩٩٦ م .

☆ صحيح البخاري = فتح الباري .

١٢ ـ صحيح مسلم ، بعناية محمد فؤاد عبد الباقي ، مصورة تركيا عن الطبعة المصرية .

١٣ ـ العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة ، لصدّيق حسن خان القنوجي ، بهوبـال : مطـابع الرئاسة البهوفالية ، ١٢٩٤ .

١٤ عمل اليوم والليلة ، للنسائي ، تحقيق فاروق حمادة ، بيروت : مؤسسة الرسالة ، ط٣ ،
 ١٤٠٧ م .

- ١٥ ـ فتح الباري بشرح الإمام البخاري ، لابن حجر العسقلاني ، بعناية محب الدّين الخطيب وعمد فؤاد عبد الباقي ، مصورة مكتبة الرياض الحديثة عن طبعة المكتبة السلفية .
- ١٦ ـ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، لحاجي خليفة ، وذيله : إيضاح المكنون ، للبغدادي .
- ١٧ مختصر في فضل الجهاد ، لابن جَاعة الحوي ، طبع مع ( مستند الأجناد في آلات الجهاد ) ،
   بتحقيق أسامة ناصر النقشبندي ، بغداد : وزارة الإعلام ، ١٩٨٣ م .
  - ١٨ ـ المستدرك على الصحيحين ، للحاكم ، حيدرآباد الدكن ، ١٣٤١ .
    - ١٩ ـ مسند الإمام أحمد ، طبعة المينية بمصر ، ١٣١٣ .
- ٠٠- مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام (في فضائل الجهاد)، لأبي زكريا أحمد بن إبراهيم الدمياطي المشهور بابن النحاس، بتحقيق إدريس محمد على ومحمد خالد إسطنبولي، بيروت: دار البشائر الإسلامية، ١٤١٠ = ١٩٩٠م، ط١.
  - ٢١ المصنف لعبد الرزاق ، بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، نشر المجلس العلمي .
- ٢٢ مصادر التراث العسكري عند العرب ، لكوركيس عواد ، بغداد ، المجمع العلمي العراقي ، ١٤٠١ = ١٩٨١ م .
  - ٢٣ ـ معجم المؤلفين ، لعمر رضا كحالة ، بيروت : دار إحياء التراث العربي .
    - ٢٤ ـ المعجم الوجيز ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة .
    - ٢٥ ـ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، لابن تغري بردي .

٥ ـ فهرس المحتويات

# ٥ ـ فهرس المحتويات

| الصفحة | الموضوع                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| ٥      | تهيد                                                                |
| ٦      | تعریف علم الجهاد                                                    |
| γ      | علم الآلات الحربية                                                  |
| Y      | علم ترتيب العساكر                                                   |
| ٧      | علم التَّعابي الحربية                                               |
| ٨      | المُوَّلَفات في الجهاد                                              |
| ١٨     | الإمام العزُّ والجهاد في سبيل الله                                  |
| ۲.     | تأليفه في الجهاد                                                    |
| 41     | وصف النسخة                                                          |
| 45     | راموز لبداية ونهاية النسخة الأصل                                    |
| 40     | أحكام الجهاد وفضائله                                                |
| ۲X     | ١ ـ فصل في فرض الجهاد بالأنفس والأموال                              |
| 44     | ٢ ـ فصل في التحريض على الجهاد                                       |
| ٧.     | ٣ فصل في فضل الجهاد                                                 |
| ۲۱     | تشبيه حال الصائم القائم بحال المجاهد في سبيل الله (ح)               |
|        | على أمير الجيش أن يُكثر في مجلسه من قراءة الأحاديث الواردة في فضائل |
| 44     | الجهاد (ح)                                                          |
| ٣٢     | ٤ ـ فضل الخروج في سبيل الله                                         |
| ٣٣     | ه_ فضل النفقة في سبيل الله                                          |
| 37     | ٦- فصل في الاستعانة بالله استنصاراً له                              |
| 37     | ٧۔ فصل في مَن رأى عدوّاً فخافه                                      |

١٣ ـ أحكام الجهاد وفضائله

| الصفحة | الموضوع                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٣٥     | ٨_ فصل في ذكر الله في القتال                                                |
| 70     | ٩ ـ فصل في بيع الجاهد نفسه وماله                                            |
|        | المؤمنون عبيـدٌ لله تعـالي ، وتحقيـق نفيس في هـذا المـوضـوع من كـلام ابن    |
| 70     | النَّحاس (ح)                                                                |
| ٣٧     | ١٠ ـ فصل في الوفاء ببيعة الله                                               |
| ۳۷     | ١١ ـ فصل في البيعة الموجبة لرضى الله                                        |
| ۲۸     | ١٢ ـ فصل في فضل الغبار في سبيل الله                                         |
|        | نصيحة عبد الله بن المبارك للفضيل بن عياض بالتزام الجهاد وأبياته في ذلـك     |
| 79     | (ح)                                                                         |
| ٤٠     | ١٣ ـ فضل الحراسة في سبيل الله                                               |
| ٤٠     | ١٤ ـ فضل الرَّمي في سبيل الله                                               |
| ٤١     | ذكر ثلاث عشرة فائدة أوردها ابنُ النُّحاس في فضائل الرُّمي (ح)               |
| 23     | ١٥_ فضل السَّهر في سبيل الله                                                |
| 23     | ١٦ ـ فضل قتل الكافر في سبيل الله                                            |
| 23     | ١٧ ـ فضل الصوم في سبيل الله                                                 |
|        | سبب تخصيص ( الخريف ) بـالـذكر عنــدمـــا يُراد ( العـــام ) دون غيره من     |
| 23     | الفصول (ح)                                                                  |
| ٤٤     | ١٨ ـ فضل مشاق الغزو                                                         |
| ٤٤     | فضائل الغزو في البحر وذكر أحد عشر فائدة                                     |
| ٤٥     | ١٩ ـ فصل في وصية الإمام الغزاة                                              |
| 73     | ٢٠ ـ فضل تجهيز الغزاة                                                       |
| 73     | ٢١ ـ فضل الإخلاص في الجهاد                                                  |
|        | أصناف نيّات المجاهدين، وذكر ما يعدُّ منهم مخلصاً، ومـا يعـدٌ منهم مرائيـاً، |
| ٤٧     | ومن يعدُّ منهم شهيداً في الفضل والحكم (ح)                                   |
| ٥٠     | ٢٢ ـ فضل الخروج يوم الخيس                                                   |

| الصفحة | الموضوع                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠     | ٣٣ـ فصل في خروج الإمام في السَّرايا                                      |
| ٥١     | ٢٤ ـ فضل الغُدُق والرَّواح في سبيل الله والرِّباط                        |
| ٥١     | ٢٥ فضل الجراح في سبيل الله                                               |
| ٥١     | بيان الحكمة في بعث الشهيد على هيئته حين كُلِم (ح)                        |
| ٥٢     | ٢٦ ـ فضل الغالب في سبيل الله                                             |
| ٥٢     | ٢٧ ـ فضل المقتول في سبيل الله                                            |
| ٥٣     | فضائل الشهادة في سبيل الله تعالى، وذكر خمس عشرة فائدة في ذلك             |
| ٥٤     | ٢٨ ـ فصل في رفق الإمام بالغزاة                                           |
| ٥٤     | ٢٩ ـ فصل في التكبير على الكفار                                           |
| 00     | ٣٠ فصل في وقت القتال                                                     |
| ٥٥     | ٣١_ فصل في البداية بالرَّمي                                              |
| 70     | ٣٢ فصل في عرض الإسلام على الكفّار                                        |
| ٥٧     | ٣٣_ فصل في تخويف أهل الحرب وإرهابهم                                      |
| ٥٧     | ٣٤ فصل في الاستعداد لقتاهم بما يُرهبهم                                   |
|        | للسلطان ولغيره أن يبـذل من بيت المـال في المسابقـة في الخيل والمفـاضلـة  |
| ٥٧     | بالرِّمي بشروطه المعروفة في كتب الفقه (ح)                                |
| ٥٨     | بيان اتنتي عشرة فضيلة مأثورة للخيل (ح)                                   |
| ٥٨     | ٣٥ ـ فصل في النَّفير وبذل الأنفس والأموال                                |
| ٥٩     | ٣٦ فصل في التشديد عليهم والغِلظة                                         |
| ٦٠     | ٣٧ ـ فصل في المشاورة والتُّوكل على الله في القتال                        |
| 71     | ٣٨ ـ فصل في القتال لإنقاذ المسلمين من أيدي الكفار                        |
| 71     | ٣٩ فصل في الثبوت في القتال                                               |
| 75     | ٤٠ ـ فصل في بذل الجهد في النِّكاية بهم                                   |
|        | إنفاق الأموال في الحيل والمكايد أولى من إنفاق الأرواح في الحروب والشدائد |
| 75     | (ح)                                                                      |

| المفحة     | الموضوع                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 75         | ٤١_ فصل في كيفية القتال                                                  |
|            | بيان أوجه الشجاعة، وأشهر الأبطال والشجعان من الصحابـة رضي الله عنهم      |
| 77         | (ح)                                                                      |
| 75         | ٤٢ ـ فصل في قطع أشجارهم وتخريب ديارهم                                    |
| 72         | ٤٣ ـ فصل في التَّجلُّد على ما يصيبنا في الحرب                            |
|            | تفصيل أنَّ الجرأة والإقدام صفتان غريزيتان إذا اجتمعت في المؤمن كان فيهما |
| 35         | خیر کثیر(ح)                                                              |
| <b>ገ</b> ዕ | 21 ـ فصل في الجدّ في طلبهم                                               |
| ٥٢         | 20_ فصل في اجتناب التنازع في القتال                                      |
| 77         | ٤٦ ـ فصل في الدعاء بالمعونة والنصر والصبر                                |
| 77         | ٤٧ ـ فصل في المصابرة والرّباط                                            |
|            | بيـان أن المرابطـة في سبيـل الله أحـد شعب الإيمـان ، وذكر عشر فضــائــل  |
| 77         | مأثورة للرّباط (ح)                                                       |
| ٦٧         | ٤٨ ـ فصل في أنا لا نطلب الصلح                                            |
| 77         | ٤٩ ـ فصل في إجابتهم إلى صّلح فيه حظّ الإسلام                             |
| ٨٢         | ٥٠ ـ فصل في نبذ عهدهم إذا خيف غدرُهم                                     |
| ۸۶         | ٥١ فصل في المبالغة في نكاية الناقضين                                     |
|            | ٥٢ ـ فصل في فعل الأصلح من المنّ والفداء وتأخير الأسر إلى ما بعد          |
| ٦٨         | الإشخان                                                                  |
| ٧٣         | الفهارس العامة:                                                          |
| ٧٥         | ١ ـ فهرس الآيات الكرية                                                   |
| 77         | ٢_ فهرس الأحاديث الشريفة                                                 |
| ٧X         | ٣_ فهرس الشعر                                                            |
| ٧٩         | ٤_ فهرس مصادر التحقيق                                                    |
| ٨١         | ٥_ فهرس المحتويات                                                        |

#### آثار المحقق

الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي : معلمة العلوم الإسلامية : ضمن سلسلة أعلام المسلمين ، نشر بدار القلم بدمشق عام ١٩٩٦ م .

مفحات الأقران في مبهات القرآن: للحافظ جلال الدين السيوطي ، طبع لأول مرّة محققاً كاملاً على ثلاث نسخ خطية ، خرّج المحقق نصوصه وآثاره ، وألحق به عشرة فهارس متنوعة ، صدرت الطبعة الثانية منه عن مؤسسة الرسالة في بيروت عام ١٩٨٨ م .

الإخلاص والنّية : للحافظ المؤدّب ابن أبي الدنيا ، جمع فيه المؤلف آثاراً وأخباراً في وجوب الإخلاص في النّية ، صدر عن دار البشائر بدمشق ومركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي سنة ١٤١٣ .

سلسلة مؤلفات الإمام العزّبن عبد السلام: وهي منشورات دار الفكر بدمشق ودار الفكر المعاصر ببيروت:

١ - شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال : جعله مؤلفه موسوعة في بيان الإحسان وأنواعه ، حتى قال فيه : « مَن فهم مقاصد هذا الكتاب ... لم يكد يخفى عليه أدب من آداب القرآن » . وقال فيه ابن السبكي : « حسن جداً » .

٢ ـ رسائل في التوحيد: تتضن أربع رسائل:

١ ـ الملحة في اعتقاد أهل الحق .

٢ ـ الأنواع في علم التوحيد .

٣ \_ رسالة في التوحيد .

٤ ـ وصية ابن عبد السلام .

٣ ـ معنى الإيمان والإسلام ، أو الفرق بين الإيمان والإسلام .

٤ - مقاصد الصلاة : رسالة نفيسة في أسرار الصلاة ومقاصدها ، ومعاني الأقوال والأفعال
 يها .

ه ـ مقاصد الصوم : رسالة في تبيان وجوبه وفضائله وآدابه وأحكامه .

٦ ـ مناسك الحج : رسالة موجزة ألفها العزّ لتكون في رفقة الحاج من مغادرته بلده حتى عودته إليها .

٧ - الفتن والبلايا والحن والرزايا ، أو ، فوائد البلوى والحن : رسالة نفيسة ضم سلطان العلماء في ثناياها سبعة عشر فائدة من الفوائد الظاهرة والخفيّة التي يكتبها الله لعباده المبتلين .

٨ - ترغيب أهل الإسلام في سكنى الشام : ذكر فيه الآثار والأخبار الواردة في فضائل الشام وأهله ، وتفضيل دمشق على الخصوص .

٩- بداية السول في تفضيل الرسول على : ذكر فيه الأدلة على تفضيله على الأنبياء والمرسلين والملائكة .

10. بيان أحوال الناس يوم القيامة ، أو ، أحوال الناس وذكر الخاسرين والرابحين منهم : بيّن فيه المؤلف رحمه الله أحوال الناس ، والمفاضلة بينهم ، ومع غيرهم ، كالملائكة والجادات ، كا عرض للذات الجنة ، وغموم النار ، وألحق ذلك بذكر الإحسان القاصر والمتعدى ، والإساءة القاصرة والمتعدّية .

١١ ـ مقاصد الرعاية لحقوق الله عزّ وجلّ : اختصر به كتاب ( الرعاية ) للحارث بن أسد الحاسي اختصاراً غير تقليدي ؛ وإنما صياغة جديدة بأسلوبه الميّز .

١٢ ـ الفوائد في اختصار المقاصد ، أو ، القواعد الصغرى : اختصر فيه كتابه ( قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) ، وأضاف إليه فصولاً جديدة بحيث لا يغني كتاب عن كتاب .

١٣ ـ أحكام الجهاد وفضائله : ألَّفه سلطان العلماء تحفيزاً للعباد نحو الجهاد ، والترغيب بأجره وثوابه ، والترهيب من تركه وإهماله ، وليكون في رفقة المجاهد ليكون له دافعاً نفسياً ومدداً روحياً .

وسيصدر بإذنه تعالى :

١٤ ـ الفتاوي المصرية .

١٥ ـ الفتاوي الموصلية .

١٦ \_ الإمام في بيان أدلة الأحكام .

١٧ \_ مجاز القرآن ، أو ، الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع الجاز .

١٨ ـ الغاية في اختصار النهاية : وهو مختصر لكتاب إمام الحرمين الجويني ( نهاية المطلب في دراية المذهب ) .

| الاسم الثلاثي:     | تاريخ ومكان الولادة:                 | المهنة: المؤهل العلمي: ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | الاهتمامات الفكريةوالثقافية: | اعلمية اادينية اأدبية ااتاريخية ا | العنوان: المدينة المدينة |                       |                       | ص.ب: الهاتف                             | الفاكس E-Mail                     |                                                     |
|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| منك القا, يُ النهم |                                      | Section 18, 18, 1900 at a                                   | Car As a face of the Carlo   |                                   |                          |                       |                       | 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | المالك على في المستوقيات والمالية | البيانات الدقيقة<br>تساعدنا علي خدمتك بالشكل الأمثل |
| رأيك يهمنا !       | الرجاء هلء البيانات بعد قراءة الكتاب | موضوع الكتاب: 🗆 هام جداً 🗀 هام                              | الأفكار: 🗆 قيمة              | الأسلوب: 🗆 واضح                   | الإخراج الفني: 🗆 ممتاز   | الطباعة: 🛘 جيدة       | مرافقات الكتاب: 🗆جيدة | إصدارات الدار: 🗆 هامة                   | متابعتك لها: ادائماً              | آقراحات                                             |
| <u>क</u> ुढां]     | الكتاب                               | 🗆 هام 🗀 غيرهام                                              | 🗆 مقبولة 🛚 غير مقبولة        | 🗆 مقبول 🖺 غير مقبول               |                          | 🗆 مقبولة 🗀 غير مقبولة | 🗌 مفيدة 🔲 غير مفيدة   | مقبولة 🛮 غير مقبولة                     | 🗅 أحياناً 🗀 نادراً                |                                                     |

X,

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





# النَّهِ عَادُ النِحْرِ 96 بِنَاءُ مُحْتَمَعٍ قَارِئَ النَّهِ النَّهِ عَارِئًا النَّهُ النَّهُ عَارِئًا

بناء مجتمع قارئ . . . أولوية لبناء المجتمع الإنساني السليم

# خدمات دار الفكر

١- خدمة القراء عبر الهاتف.
 ٢- خدمة القراء عبر البريد.
 ٣- خدمات الإعارة المجانية.

٥- بنك القارئ النهم. ٢- تزويد القراء بالقوائم والنشرات الإعلانية.

٨-الكتاب المسموع (المكتبة الصوتية).

٧- بطاقة الإهداء.

# Rules and Merits of Strife Aḥkām al-Jihād wa Faḍā'iluh

by
the leader of scholars
Al-'Izz ibn 'Abd al-Salām
'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd al-Salām al-Sulamī
(Died in A.H. 660)

Revised by. Iyad Khalid al Tabba'

#### هذا الكتاب

ألّفه سلطان العلماء تحفيراً للعباد نحو الحهاد ، ونسجيعاً لهم للالتزام به ، والترغيب بأجره وثوابه ، والترهيب من تركمه وإهاله .

وكأن هذا الكتاب لوجازته ألفه لبكون في رفقة المجاهد، والغازي ، والمرابط على ثغور المسلمين ، يسعب به ليكون له دافعاً نفسياً ، ومدداً روحيّاً ، يتفوّى به على طاعه مولاه ، نصرة لدينه ، وإعلاء لكلمته ؛ متمّلاً قوله نعالى . ﴿ إِنَّ الله يحتُ الذين يقاتلون في سيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص كو . وقد جاء كنابه هذا في نحو خمسين فصلاً ، ضمّنها أيات وأحاديث ، بعلن عليها بكلمات وجبزة بليغة ، لاتملّ القارئ ، ولا نرهق السامع .

http://www.Fikr.com/ E-Mail: Info @Fikr.com

